أ. د. ١ مغيثان على جريسً

رئيس قسم التاريخ /كلية التربية /جامعة الملك سعود

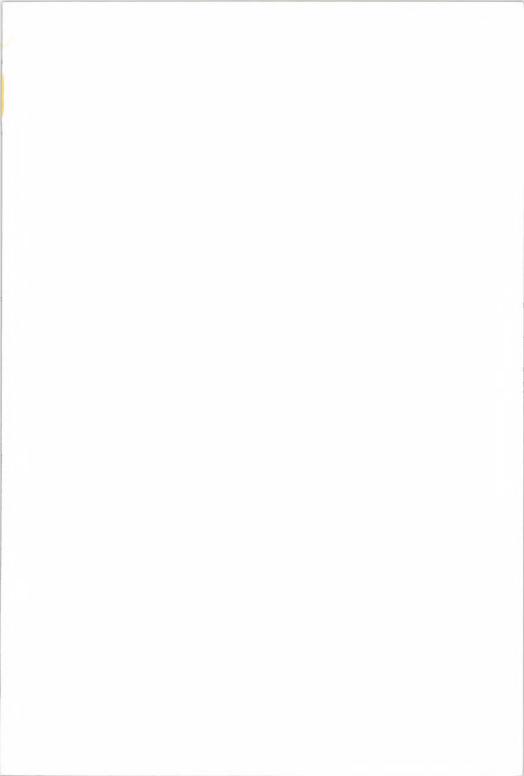

# افتراءات المستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبسوية

تأليف:

أ. د. / غيثان علي جريس

رئيس قسم التاريخ كلية التربية جامعة الملك سعود فرع أبها

## حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

## الطبعة الرابعة

٢٣٩ جريس ، غيثان على

۸۰۰ ج افتراءات المستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبوية/ غيثان على جريس ـط ۲ ـجدة غ .ع . جريس ، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م

. ص ، سم

ردمك ٣ ـ ٢٠٠ - ٢٧ ـ ٢٠٩٩

١ - السيرة النبوية ٢ - الاستشراق والمستشرقون ٣ - الاسلام - دفع مطاعن أ - بروكلمان ، كارل

ب العنوان

رقم الإيداع : ١٤/٠٦٠١ ردمك ٣ \_ ٢٠٠ - ٢٧ \_ ٩٩٦٠



## بسبالندار حمرارحيم

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَنَيِّعَ مِلَّتُهُمُ قُلُ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ الْمَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَاءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلا نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلا نَصِيرٍ إِنَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَلِيِّ وَلا نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَلِيِّ وَلا نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَلِيِّ وَلا نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْهُ اللْعِلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْلِي الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللللْهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِلِلْمُ اللْمُؤْمِنَ اللللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُولُولُولُ

صدق الله العظيم سورة البقرة أية «١٢٠»

## بسسا بتدار حمرازحيم

## تقديم :

الحمد شرب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته ومشى على منهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد ...

فقد قرأت بحث الدكتور / غيثان على جريس أستاذ التاريخ المساعد بكلية التربية - جامعة الملك سعود - فرع أبها حول « افتراءات بروكلمان على السيرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام .

فوجدته بحمد الله قد جاء ـ ملائماً في بابه حيث إنه يتناول موضوعاً هاماً للغاية وهو افتراءات المستشرقين وما أكثرها على الإسلام خاتم الأديان وأفضلها

وتتناول افتراءات كارل بروكلمان شخصية الرسول ـ صلى اشعليه وسلم ـ وسيرته العطرة الذى اصطفاه الله واختاره من أفضل الأصول وأزكاها وأدبه بنفسه ورباه « أدبنى ربي فأحسن تأديبى » وخصه بالرسالة الخاتمة التى تلائم البشرية ـ كل البشرية ـ في طور الرشد والاكتمال وجعله خاتم النبيين وأفضل المرسلين وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس ومع ذلك فقد عميت بصائر الكافرين عن اتباع الحق والنور الذى أنزل معه وامتلات قلوبهم بالحقد

والكراهية « يريدون ليطفئوا نورا شبأفواههم ويأبى اشألا أن يتم نوره » فاخترعوا الأكاذيب ولفقوا الأحاديث وأثاروا الشبهات وخلطوا الحق بالباطل « يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون » وما أكثر هؤلاء المستشرقين قديماً وحديثاً .

ولكن الله سبحانه الذى تكفل بحفظ دينه هيأ نخبة من العلماء الأتقياء من الراسخين في العلم يردون على هؤلاء المبطلين زيفهم ويكشفون كذبهم حتى استبان الحق واضحاً وتوارى الزور خابياً وكان من هؤلاء الملبسين (كارل بروكلمان) المستشرق الألماني الذى افترى على الله وعلى رسوله فأورد في كتابه «تاريخ الشعوب الإسلامية »كثيراً من الأكاذيب على السيرة العطرة فانبرى له كثير من العلماء يفندون كذبه ويدحضون شبهه

وكان من هؤلاء العلماء الأخ الدكتور / غيثان الذي تهيأ للرد على هذا المستشرق الكاذب بالحجة والبرهان بمنهج علمي واضح:

حيث يورد الفرية بموقعها من الكتاب فيبين الصفحة التى وردت بها وينقلها نقلا أميناً ثم يرد عليها بإيراد ما يقابلها من المراجع التاريخية الصحيحة ، ثم يورد رأى المستشرق نفسه في موضع آخر وهو على عكس ما يقول فيبين التناقض الذى وقع فيه ثم يورد من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله ما يدحض هذه الشبهة .. ثم ينتقل إلى فرية أخرى بالتفنيد والرد وهكذا .

وبذلك تناول العديد من تلك الأكاذيب والافتراءات التى أوردها بروكلمان في كتابه فلم يأت إلى نهاية البحث حتى أبطل الكثير من الشبهات وجلى العديد من الحقائق حول السيرة العطرة والشريعة الغراء.

فجزاه الله خيراً وتقبل الله عمله وما أحوجنا إلى الكثير من هذه البحوث خاصة في هذه الأيام التى اتصلت فيها الثقافات وتقاربت الحضارات بالترجمات تارة وبالاتصال المباشر تارة وبوسائل الإعلام وما أكثرها مرات أخرى والتبس الحق بالباطل والصدق بالكذب وصار الشباب في حيرة أيهم يصدقون وبأى كلام يأخذون ؟! لذلك فإني أرى أن هذا العمل وأمثاله قد أصاب الهدف وحقق الغاية و إنى لأرجو منه المزيد ومن الله التوفيق والتسديد

## د. عبدالعزيز محمد شرف الدين

أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية التربية جامعة الملك سعود فرع أبهـــــا



## المقدمة

الحمد شرب العالمين ، الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد هو سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي ختم به أنبياءه وهدى به أولياءه وبعثه كما في قوله في القرآن الكريم ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ، فإن تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم(۱) .

لقد احتلت قضية الاستشراق والمستشرقين ، أهمية خاصة بين قضايا العصر ، إذ تجلت في اهتمام بعض علماء العالم الإسلامي ،حيث حاولوا تتبع مسارها ، والتحقق من كل ما كتبه المستشرقون في مؤلفاتهم وبحوثهم .

تعد سيرة رسولنا محمد بن عبدالله ، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، من أهم الموضوعات التي شغلت أذهان المستشرقين ، والتي بذلوا فيها كثيراً من الجهد والعمل الدائب في سبيل دراستها ، ومناقشتها وتحليلها .

<sup>(</sup>١) التوبة ، الآيتان ، ١٢٨ - ١٢٩ .

وقد اختلف المستشرقون الذين كتبوا عن الإسلام بوجه عام ، وعن السيرة النبوية بوجه خاص ، في أهدافهم ، ودوافعهم ، ووسائلهم ، حتى أصبح من المُسلّم به ، التفاوت والاختلاف في كل ما ألفوه وكتبوه وأصبح لزاماً على كل باحث جاد ومنصف أن يعرف هذه الكتابات ، ودس الدسائس والأباطيل عليه .

ونظراً لأهمية موضوع الاستشراق فقد رأيت أن يكون لي شرف المساهمة بنصيب في الكتابة فيه ، محاولاً التركيز على ما ذكره المستشرق الألماني كارل بروكلمان<sup>(۱)</sup> من افتراءات ومغالطات حول السيرة النبوية ، في كتابه تاريخ الشعوب الإسلامية ، الذي قام بترجمته إلى العربية الأستاذان نبيه أمين فارس ، ومنير البعلبكي ، وكانت أولى طبعاته باللغة العربية في عام ١٩٤٨م ، ثم توالت الطبعات حتى الطبعة الثامنة في عام ١٩٧٩م من مطبعة دار العلم للملايين ببيروت ، وهذه الطبعة الأخيرة هي التي اعتمدنا عليها في دراسة افتراءات هذا المستشرق والرد عليها .

وحيث إن الكتاب كبير الحجم إذ يقع في تسعمائة وثلاث صفحات ، تحدث فيه مؤلفه عن تاريخ العرب قبل الإسلام وبعده حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري ، العشرين الميلادي ، كرس فيه كل جهوده لدراسة أحوال المسلمين السياسية والحضارية خلال هذا التاريخ الطويل ، إلا أنه مع هذا الجهد لم يخل من المآخذ العلمية عليه ومن عدم توخي الصدق في أقواله وتخليلاته ، ومن يدرس الكتاب قد لا يجد تقريباً صفحة من صفحات الجزء الخاص بالقرون الإسلامية المبكرة إلا وقد

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة لحياة وأعمال بروكلمان في كتاب عبدالرحمن بدوي ، موسوعة المستشرقين ط٢ (بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٨٩م ) ص ٥٧ ـ ٦٦ .

عمل المؤلف كل ما في وسعه لتشويه الحقائق وتزييفها ، حتى إن القارىء المسلم عندما يطلع على هذا الكتاب يحس بالتعصب والعداء الذى يحمله ويؤمن به الأستاذ بروكلمان في كل ما كتب عن تاريخ الإسلام والمسلمين ، وإني لأعجب للمترجمين في إعجابهما العظيم بهذا الكتاب عندما قالا « ولعلنا لا نعدو جانب الحقيقة إذا قلنا إن أحداً من المؤرخين من شرقيين ومستشرقين ، لم يسبق العلامة بروكلمان إلى هذا الكتاب الجامع الذى يستغرق بين دفتيه تاريخ العرب والمسلمين منذ أقدم العصور حتى يومنا هذا (١) .

وما ذكره المترجمان عن كتاب بروكلمان من كونه جامعا فهذا شيء قد نوافقهما عليه ، لكنهما لم يذكرا ما فيه من الدس والخلط والتشويه لتاريخ الإسلام والمسلمين ، وإذا كان بعض الباحثين قد تعرض لهذا الكتاب بشيء من النقد فقد بذلوا جهدا مشكورا في الدفاع عن الحق<sup>(۲)</sup> ، وإنني في هذه الدراسة سأبذل جهدى قدر المستطاع في كشف بعض المغالطات حيث لا يتسع المجال للحديث والرد على كل ما أورده بروكلمان من تحريفات وأخطاء فلهذا سوف أقتصر في نقاشي على ما يتعلق بالسيرة النبوية ، والتي قام المؤلف بالحديث عنها في الاثنتين والثمانين صفحة الأولى من الكتاب ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة المترجمين في أول صفحة من كتاب بروكلمان المعرب إلى اللغة العربية والمشار إليهاص ه

<sup>(</sup>  $^{7}$  ) لقد ورد بعض الردود على اقوال بروكلمان في كل من كتاب عبدالكريم علي باز « افتراءات فيليب حتى وكارل بروكلمان على التاريخ الإسلامي  $^{9}$  ، ط (  $^{9}$  جدة : مؤسسة تهامة ،  $^{9}$  اه –  $^{1}$  اه –  $^{1}$  المادين ، دراسات في السيرة النبوية  $^{9}$  ، ط (  $^{9}$  برمنجهام ، دار الارقم للنشر والتوزيع ،  $^{9}$  اه –  $^{9}$  الاماد  $^{9}$  ) ص ،  $^{9}$  ،  $^{9}$  ،  $^{9}$  ،  $^{9}$  ومقالة في  $^{9}$  و مجلة الاسلام  $^{9}$  ،  $^{9}$ 

l-Islam التي تصدر بالانجليزية في كراتشي ، و في عدد مايو سنة ١٩٥٨م .

## افتراءات المستشرق كارلِ بروكلمان على تاريخ السيرة النبوية

#### • نبذة عن البدوي العربي:

يبدأ بروكلمان بحديثه في صفحة ( ١٨ ) عن الشخصية العربية فيقول « والبدوي كائن فردي النزعة مفرط الأنانية ، قبل كل شيء ولا تزال بعض الأحاديث تسمح للعربي الداخل في الإسلام أن يقول في دعائه : اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً » . والشيء الذي قد لا ينكره بروكلمان نفسه وغيره من المستشرقين المغرضين ، أن العرب قبل الإسلام ، رغم ما كانوا عليه من انحرافات عقائدية وأخلاقية ، كانوا يتمتعون بصفات طيبة لم يعرفها الغربيون في القديم أو الحديث ، ومن معجزات الإسلام الخالدة أنه صنع منهم أمة انضباطية لا تتحكم فيها الشهوات ولا النزعات الفردية .

## • نظرة بروكلمان إلى موقف المسلمين من الحجر الأسود:

وحول حديثه عن الديانات وعقائد العرب قبل الإسلام ، يستمر في مغالطاته في صفحتى ( ٢٤ ـ ٢٥ ) قائلا « والواقع أن الساميين اعتبروا الأشجار ، والكهوف ، والينابيع ، والحجارة العراض ، على الخصوص ، مأهولة بالأرواح . ومن هنا قدس العرب القدماء ضروباً من الحجارة في سلع وغيرها من بلاد العرب ، كما يقدس

المسلمون الحجر الأسود ». وما يهمنا هنا ما ذكره عن وضع الحجر الأسود عند المسلمين ، بأنه في تصوره ضرب من الأحجار الوثنية التى كان يقدسها العرب قبل ظهور الإسلام ، ولم يكن يتوقف عند كل ما أشار إليه من مغالطات منسوجة بصبغة صليبية حاقدة ، بل ذكر في صفحة ( ٣١ ) بعض الوصف لهذا الحجر الأسود فقال « ولعله أقدم وثن عبد في تلك الديار ويقصد مكة » ، ثم في صفحة ( ٦١ ) يتحدث عن دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة في عام الفتح وطوافه بالكعبة فيقول

« طاف بها سبعاً على راحلته ، لامساً الحجر الأسود بعصاه في كل مرة . وبذلك ضم هذا الطقس الوثنى إلى دينه » ، ثم في صفحة ( ٧٦ ) يورد وصفاً شكلياً للحجر الأسود ومكانه في جدار الكعبة ثم يقول

« ولعل هذا الحجر أقدم الأوثان التى عرفتها مكة قبل الإسلام ، وهو يشبه الحجارة المقدسة الأخرى التى كثيراً ما نجدها عند الساميين . ولقد أخذ محمد عادة تقبيله أثناء الحج دون أن يضع لها أساسا معينا ، والحق أننا لا نجد منذ فجر الإسلام ضعفاً في معارضة كل تقديس للحجارة والأنصاب ، على اعتبار أن ذلك ضرب من الوثنية .

ويظهر على حديث هذا المستشرق المغرض التناقض ، ففي بعض عباراته وجمله يدعي أن المسلمين يقدسون الحجر الأسود ، كما كان الجاهليون يقدسون الأحجار ، ثم يتمادى فى مغالطات فيقول إن الرسول حصلى الله عليه وسلم حضم تبجيل وتقديس هذا الحجر إلى دين الإسلام ، وفي نهاية حديثه ينفي كل أقواله بذكر أن المسلمين يحاربون ويعارضون تقديس الأحجار منذ اللحظة الأولى لظهور الإسلام ، وهذا التناقض وعدم الثبات على رأى واحد يؤكد عدم صحة ما ذكره

بروكلمان ، وأنه لم يقصد من وراء ذلك إلا الخبث والدس والتشويه (۱) . والشيء الذي لا ريب فيه عن الحجر الأسود واستلامه في الحج والعمرة بأنه يرجع إلى اعتبار رمزى لا إلى تقديس للحجر نفسه ، ثم إن تقبيله ليس ركناً من أركان الحج أو واجباً من واجباته ، وكثير من المسلمين يحجون ولا يقبلونه ، ويكون حجهم أو عمرتهم صحيحة لا لبس فيهما، ومن يقارن الحجر الاسود بالأحجار الأخرى والأوثان عند العرب في الجاهلية يكون غير منصف بمقارنته مع العلم أن المسلمين لايقدسون الحجر الأسود كما ادعى بروكلمان ، ألم يقرأ قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال عنه (إني أعلم أنك حجر لاتضر ولاتنفع ، ولولا اننى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك ) ، وبهذا فالمسلمون لم يقدسوا الحجر ويتوسلوا إليه ، وإنما ادعاءات بروكلمان باطلة وليس لها مجال من الصحة (۱) .

### • مولد الرسول . صلى الله عليه وسلم . :

وحديث بروكلمان إلى هنا كان عن حياة العرب قبل الإسلام ، علماً أنا ذكرنا بعض المغالطات التى ذكرها عن الحجر الأسود في العهد الإسلامي ، غير أنه بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن بعثة المصطفى – صلى الله عليه وسلم – فقد شكك بأصول الإسلام كلها وابتدأ بشخص الرسول – صلى الله عليه وسلم – منذ لحظة ولادته . فقال في صفحة (٣٧) عن ميلاد الرسول – صلى الله عليه وسلم – «والمشهور أن ولادته كانت عن ميلاد الرسول – صلى الله عليه وسلم – «والمشهور أن ولادته كانت حوالى سنة ٥٧٠م ، ولكن الذي لا شك فيه أنها متأخرة عن ذلك بعض الشيء» ، ومن المتفق عليه أن المصادر التأريخية الأولية أجمعت على أن

<sup>(</sup>١) انظر تحليلا جيدا في كتاب الباز ، افتراءات ، ص ، ٩١ - ٩٤

<sup>(</sup> ٢ ) زين العابدين ، دراسات في السيرة ، ص ، ١٣٩ .

ولادته \_صلى الله عليه وسلم \_ في ٧٠ أو ٧١ ميلادية وهو العام الذي يعرف بعام الفيل (١) ، أما ما أشار إليه الأستاذ بروكلمان بأن تاريخ ميلاده \_صلى الله عليه وسلم \_متأخر عن ما ذكرت المصادر ، فهذا أمر ليس بغريب على مستشرق متعصب لدينه ولأهوائه الشخصية ، ثم إن بروكلمان لم يكن وحده الذي قال بهذا القول ، وإنما هو نفسه قد أخذ معلوماته من مستشرق آخر أشد تعصباً وأكثر مغالطة من بروكلمان ، ألا وهو الأب هنرى لامنس اليسوعي (٢) الذي حاول جاهداً أن يؤخر ميلاد الرسول محمد \_صلى الله عليه وسلم \_عشر سنوات حتى ينقض القول الشرعي الذي يقول إن محمداً صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين من عمره ، ثم يخرج إلى القول أنه مادام الأنبياء يبعثون على رأس الأربعين ومحمد قد صدع بالدعوة على رأس الثلاثين فهو إذاً ليس نبياً (٣) ، وهذا فعلاً ما كان يهدف إليه بروكلمان ولو أنه كان الطف في حديثه من لامنس ، مع العلم أنه ليس لديه شك في تأخر ميلاده \_صلى الله عليه وسلم \_عن التاريخ الصحيح .

#### عشيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم -:

ثم يواصل الحديث عن بيت وعشيرة الرسول حصلى الله عليه وسلم - فيقول في صفحة ( ٣٢ ) « وليس يبدو أن عشيرته ، «هاشم» ، قد لعبت دوراً على شيء من الامتياز في مكة . والواقع أن الروايات الإسلامية قد سعت إلى أن تحيط النبي بهالة من التمجيد منذ اللحظة الأولى ، ولكن هذا لا ينفى حقيقة مقررة ، وهي أن أسرته

<sup>(</sup>۱) محمد بن سعد ، الطبقات الكبرى (بيروت ، دار صادر ، ۱۹۰۵هـ / ۱۹۸۸م) جـ ۱ ، ص ، ۱۰۰ ، الحافظ ابن كثير ، البداية والنهاية ، تحقيق احمد ابوملحم و آخرين (بيروت دار الكتب العلمية ، ۱۹۵۵هـ / ۱۹۸۵م) مع (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) -

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة لهذا المستشرق في كتاب عبدالرحمن بدوي ، موسوعة المستشرقين ، ص ٣٤٧ وما بعدها .

H. Lammens. « L'age de Mahomet et la chronologic de la sira » <u>Journal Asiatique,</u> Serie, انظر ( ٣ ) x.t. 17. P. 20ff.

كانت تعاني في الحقبة التى ولد فيها ظروفاً قاسية جداً . والمعتقد أن والده ، عبدالله بن عبدالمطلب ، كان تاجراً صغيراً مات في رحلة تجارية إلى المدينة » .

وعندئذ يبدأ بروكلمان حديثه بعدم الثقة بنفسه وبما يقول ، فهويذكر ف أول كلامه « ولعس بعدو ... » وهذه العبارة لا تفيد صحة القول وإنما هويبني أقواله على الاعتقاد والتخمين ، ثم يكرر هذا الاعتقاد في آخر حديثه عندما قال « والمعتقد أن والده » ، فمثل هذا الأسلوب وهذا التحليل لا يوافق المنهج العلمى الصحيح ، وخصوصا أن بروكلمان وأشداهه من بني جلدته يدعون المنهج العلمي شعاراً لهم ، ثم يتركون ما يدعون ويبنون أقوالهم على أراء ومعتقدات خاطئة وبعيدة عن الدقة والنزاهة العلمية ، وأيضاً أن كل ما ذكر عن أسرة وعشيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم -غير صحيح ، لأن من يبحث في بطون المصادر عن تاريخ بني هاشم ، وعن قبيلة قريش التي ينتسب لها الرسول -صلى الله عليه وسلم \_يجدها مثل العلم في بلاد الحجاز ، وإذا كنا لا نعترف بمجد بنى هاشم وقريش وتأثيرهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي فمن الذي نعترف به ، خصوصا وأنهم كانوا أصحاب الزعامة من عهد جد الرسول محمد \_صلى الله عليه وسلم \_قصى بن كلاب ، ثم في عهد جده عبد المطلب وعمه أبي طالب ، ألم يقرأ بروكلمان في كتب التاريخ الأساسية عن بيت بني هاشم ، وهم أصحاب دار الندوة ، والرفادة ، والسقاية ، الم يقرأ زعامتهم للنواحى السياسية والتجارية في بلاد الحجاز وخارجها ؟ كلا لا أعتقد أنه يجهل هذا كله خصوصاً إذا كان اطلع على الروايات الإسلامية التي يقول عنها إنها « سعت إلى أن تحيط النبي بهالة من التمجيد » وفي الواقع أن ما ذكرت المصادر التاريخية الإسلامية ليس زيفاً ومبالغاً فيه ، وإنما الزيف والتضليل هو ما يقول

بروكلمان ويا ترى أيهما أصدق ما ذكرت المصادر التاريخية الأولية أو ما ذكر الأستاذ بروكلمان من أراء قائمة على مبدأ الظن والتخمين .

#### حياة الرسول المبكرة:

وفي صفحة ( ٣٣ ) يشير هذا المستشرق إلى أن الرسول \_ صلى اشعليه وسلم \_ فقد والدته في سن مبكرة من عمره في حين أن والده مات قبل ميلاده ، ثم عاش محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ في كنف جده عبد المطلب ، ثم عمه أبي طالب ، وبعد هذا يقول « ولسنا نملك بينة موثوقاً بها عن حياة النبى الأولى إلا هذه الآيات القرآنية من سورة الضحى ( ٩٣ : ٦ - ١١ ) » : ﴿ ألم يجدك يتيما فأوى . ووجدك ضالا فهدى . ووجدك عائلا فأغنى . فأما اليتيم فلا تقهر . وأما بنعمة ربك فحدث ﴾ .

والأمر الذى لا جدال فيه أن الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقد والده ووالدته في فترة مبكرة من عمره ، وعاش يتيماً يكفله جده ثم عمه ، أما قول بروكلمان أنه لا يجد معلومات موثوقاً بها تصف لـ ه حياة الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ فلا ندرى ما المقصود بكلمة « موثوقاً بها أو المصادر مليئة بما قابله \_ صلى الله عليه وسلم \_ من مشاكل من وقت ميلاده ثم المكان الذى عاش فيه ، ومع من كان يعمل ويقضي ليله ونهاره ، فالقرآن وكتب الحديث ، والسير والمغازى ، وكتب التاريخ المطولة ، كلها تحدثت عن شبابه كيف قضاه ، وقصة زواجه من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد \_ رضي الله عنها \_ وحادثة نزول الوحي عليه \_ صلى الله عليه وسلم \_ أفكل هذه المصادروما ورد بهامن معلومات غير موثوق بها ؟ وأقوال بروكلمان وأعوانه من المغرضين هي السليمة والخالية من الكذب والتزييف ؟.

وكما يظهر على حديث بروكلمان التخمين ، فهناك صفحة أخرى

تتمثل في مناقضة نفسه بنفسه ، فذكر في صفحة ( ٣٣ ) أنه ليس هناك معلومات بثق بها القارىء عن حياة الرسول \_ضلى الله عليه وسلم \_ إلا تلك الآيات التي أشار إليها في سورة الضحى ، ثم ينفي ما قال ويتحدث في أسفل الصفحة نفسها عن رحلات الرسول التجارية وعن زواجه من خديجة ، وكل هذه الأعمال في شباب الرسول - صلى الله عليه وسلم -وقبل أن ينزل عليه الوحي ، فلماذا هذا التناقض في أن يقول إن كل ما عمل الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ في صباه غير صحيح وليس مؤكداً ، ثم يعود فيستدل ويذكر بعض تلك الأعمال ؟ أليس من الأصبح إذا كنت غير واثق من معلومات معينة أن لا تستدل بها ، لكن الحقد والتعصب هو الذي يعمى بل يفرض على من يتصف بهذه الصفات أن يجانب الحقيقة ويقول ما يمليه عليه هواه ولوكان مخالفاً للصدق وحبذا لو أن يروكلمان أشار إلى بعض أعمال الرسول \_صلى الله عليه وسلم \_ في شبابه ، ولو ناقض نفسه فيما قال في أنه لا يوجد معلومات موثوق بها عن تلك الفترة المبكرة للرسول - صلى الله عليه وسلم - لكنه ينفى ثم يناقض أقواله ويحاول أن يدس بعض العبارات والكلمات في حديثه حول زواج الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ من خديجة \_ رضى الله عنها \_ فيقول أيضا في صفحة ( ٣٢ ) « ومهما يكن من شيء فقد شعرت خديجة نحوه ـ بقصد محمداً صلى الله عليه وسلم ـ بتعلق شديد ، على الرغم من أنها كانت تكبره بخمس عشرة سنة تقريبا ، فعرضت عليه الزواج منها ، فقبل . والذي يبدو أن هذا الزواج لم يضمن له حاجاته المادية فحسب ، بل حمل إليه الارتياح من نواح أخرى أيضاً » .

وإذا كان لا يقصد بروكلمان في كلمة « شعرت خديجة بتعلق شديد » الخبث والمقاصد السيئة ، فما هو العيب في أن تميل أو تشعر شريفة من نساء قريش بالرغبة في الزواج من محمد بن عبدالله ؟ وهو الذي عرف عنه

الأمانة والصدق والعفة ، بل وهي التي رأت فيه كل الخصال الحميدة ، وليس عيباً في أن تميل وتتعلق أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بمن كان قدوة في جميع أفعاله وتصرفاته ، ولا يعتقد بروكلمان ومن هو على شاكلته أن خديجة مثل النساء اللاتي ليس لهن كرامة وعفة وشرف ، كلا فلم يكن منهاج وسلوك بنت خويلد التي كان يخطبها ويتمناها أعيان وأشراف قريش . أما قوله في أن الزواج من خديجة ضمن للرسول \_صلى الله عليه وسلم حجاجاته المادية والارتياح من نواح أخرى ، فالمسألة هنا غامضة قبل أن نعلق على ما ذكر بروكلمان ، فلا ندرى ما المقصود بحاجاته المادية ، لأن محمداً بن عبدالله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لم يكن يتطلع إلى أن يكون رجلًا ثرياً ، ولم يكن يتطلع إلى أن بملك السوت والعقارات وغيرها ، فالارتياح النفسى إذا كان مقصد بروكلمان ذلك في كلمة الارتياح التي أورد ، فهذا أمرنص عليه القرآن الكريم في أن الزوج يرتاح مع زوجته قال تعالى : ﴿ وَمِنْ أَيَاتُهُ أَنْ خُلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون ﴾(١) . فالراحة النفسية لابد أن تحصل مع الزوجة الصالحة أمثال أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها ، التي كانت الساعد الأيمن للرسول ، والتي عملت ما في وسعها لمساندته والوقوف إلى جانبه ، وخصوصاً عند نزول الوحى عليه .

#### ● ادعاء بروكلمان في اتصال الرسول باليهود والنصارى:

وفي صفحة ( ٣٤ ) يتحدث بروكلمان عن نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن حياته الدينية المبكرة ، ثم صلاته بعقائد قريش قبل وبعد البعثة فيقول « وأغلب الظن أن محمداً قد انصرف إلى التفكير في

<sup>(</sup>١) الروم أية ، ٢١ .

المسائل الدينية في فترة مبكرة جداً. وهو أمر لم يكن مستغرباً عند أصحاب النفوس الصافية من معاصريه الذين قصرت العبادة الوثنية عن إرواء ظمئهم الروحى. وتذهب الروايات إلى أنه اتصل في رحلاته ببعض اليهود والنصارى، أما في مكة نفسها فلعله اتصل بجماعات من النصارى كانت معرفتهم بالتوراة والانجيل هزيلة إلى حد بعدد ».

وكما تعودنا من هذا المستشرق أن يبنى أقواله على الظنون ، فهو أيضا يكرر هذا النوع من الأقوال التى يظنها حسبما يرى ويملي عليه ضميره ، وكونه في بداية حديثه يصف الرسول -صلى الله عليه وسلم - بالاتصال بمن حوله من العرب الذين كانوا يفكرون في المسائل الدينية ، لهو أهون من أقواله الباطلة التى ختم بها حديثه مشيراً إلى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - اتصل باليهود والنصارى خارج الحجاز وداخله ليتعلم على أيديهم معلومات الدين التى جاءبها ، ولم يكن بروكلمان وحده في توجيه هذا الاتهام إلى رسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم - وإنما الادعاءات الباطلة ، فالمستشرقين المغرضين الذين يرددون هذه الادعاءات الباطلة ، فالمستشرق اليهودي المجري جولد زيهر يقول عن معلومات الدين الإسلامي التى جاء بها الرسول - صلى الله عليه وسلم - انتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية (١) . وعدد أخر من المستشرقين أمثال بلاشير في كتابه المسمى معضلة محمد ، ومونتجمرى وات في كتابه محمد في مكة وغيرهما يذكرون ما ذكر

<sup>(</sup>١) اجتنس جولدزيهر ، العقيدة والشريعة في الإسلام ، ترجمة يوسف موسى وزميله ( القاهرة الناشر بدون ، ١٩٤٨م ) ص ، ١٢ .

بروكلمان وجولد زيهر ، بل ويسمون أشخاصاً من أصول يهودية أو مسيحية كورقة بن نوفل من مكة ، ويحيرا الراهب في بلاد الشام ، وعبدالله بن سلام اليهودي في يثرب ، كانت على حد قولهم قد اتصلت بمحمد بن عبدالله حصل الله عليه وسلم اليعلموه بعض المعلومات من كتب البهود والنصاري ، وفي الختام بصلون إلى القول إن الإسلام أصلا أخذ من كتب النصاري واليهود . وليس غريباً أن نجد أعداء الإسلام ، المستشرقين ، يقولون بهذه الأقوال الباطلة ، لأنهم لم يكونوا الأوائل في القول بما يدعون ويعتقدون ، فالمشركون من قريش قالوا للرسبول حصلي الله عليه وسلم \_ إن ما ذكر في القرآن يشبه بعض ما يقوله النهود في كتبهم ، فرد عليهم الله عز وجل بقوله تعالى ﴿ وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين . وإنه لفي زبر الأولين . أو لم يكن لهم أية أن يعلمه علماء بني إسرائيل \*(١) وعندئذ فالأمر ليس أن في القرآن الكريم تشاب مع بعض ما ورد في كتب اليهود والنصاري ، لأنها جميعاً كتب سماوية منزلة من عند الله ، ولأن ما جاء به الرسول محمد ـ صلى الله عليه وسلم لليس إلا مكملًا للأديان السماوية السابقة ، لكن ما كان يسعى إليه المشركون من قبل ثم المستشرقون من بعد ، القول بأن الرسول \_صلى الله عليه وسلم \_جاء بالقرآن من بعض علماء النصاري واليهود الذين لم تكن معلوماتهم غزيرة بما في كتبهم ( التوراة والانجيل ) وبالتالي فإن ما أخذ منهم محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ متمثلًا في القرآن الكريم ، غير صحيح لأنه من مصادر غير قوية ولا موثوق بها ، وهم بهذا القول يريدون أن ينكروا صحة هذا القرآن

<sup>(</sup>١) الشعراء ، الأيات ١٩٢ \_١٩٧ .

الكريم، لأنه في حقيقة الأمريفضحهم ويبين ضلالهم وبعدهم عن جادة الصواب، ثم يدعوهم إلى الابتعاد عما هم فيه والرجوع إلى الله عز وجل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين (()).

### رأى بروكلمان في قصة الغرانيق:

ثم يتحدث بروكلمان عن مدى الإيمان وتوطيده في قلب الرسول حصلى الشعليه وسلم فيقول في صفحة ( ٣٤ ) « ومع الأيام أخذ الإيمان بالله يعمر قلبه ويملك عليه نفسه ، فيتجلى له فراغ الآلهة الأخرى ولكنه على ما يظهر اعترف في السنوات الأولى من بعثته بآلهة الكعبة الثلاثة اللواتي كان مواطنوه يعتبرونها بنات الله . ولقد أشار إليهن في إحدى الآيات الموحاة إليه بقوله ﴿ تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ﴾ »

هذا رأى بروكلمان كغيره من المغرضين الحاقدين من أبناء جلدته الذين وضعوا هذه الفرية التي يقصدون من ورائها الطعن في أعظم دعائم هذا الدين \_ القرآن الكريم \_ وبالتالي يتسرب الشك في قلوب المسلمين حتى يضعف إيمانهم ويتزعزع .

ومسألة الغرانيق هذه مسألة مردودة وباطلة لدى كل مسلم واع ، وفرية واهية ، ذكرتها بعض كتب التفسير عند تفسير آية ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم

<sup>(</sup>١) البقرة ، أية ، ٨٩.

حكيم(1)  $\Rightarrow$  ، وبعض كتب السير والتاريخ أيضا ذكرتها عند الحديث عن رجوع المهاجرين الأول من الحبشة(1) .

ومناسبة هذه القصبة عند مروجيها من المفسرين وتفسيرهم الخاطيء لآية ﴿ وَمَا أَرْسِلْنَا مِن قَبِلُكُ مِن رَسِولِ إِلَّا إِذَا تَمِنِي القِّي الشَّيْطَانِ فِي أمنيته ﴾ ومن تبعهم من المؤرخين ، فذكروا أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم ـ لما أعرض عنه قومه وشاقوه وخالفته عشيرته ولم تشايعه على ما جاء به تمنى لفرط ضجره من إعراضهم ولحرصه وتهالكه على إسلامهم ألا ينزل عليه ما ينفرهم لعله يتخذ ذلك طريقاً إلى استمالتهم واستنزالهم عن غيهم وعنادهم ، فاستمر به ما تمناه حتى نزلت عليه سورة النجم ، وهو في نادي قومه وذلك التمني في نفسه فأخذ يقرأها فلما بلغ قوله ﴿ ومناة الثالثة الأخرى ﴾ ألقى الشيطان في أمنيته التي تمناها فسيق لسانه على سبيل السهو والغلط إلى أن قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى $(^{7})$  ثم بعد ذلك جاء جبريل ليستعرض معه سورة النجم وبلغ الكلمتين ﴿ تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ﴾ فقال له ما جئتك بهاتين فاستدرك الرسول ـ صلى الله عليه وسلم \_وحزن حزناً شديداً ، فقال واضعوهذه الفرية إن الله أنزل عليه قوله تعالى ﴿ وَمَا أُرْسِلْنَا مِنْ قَبِلُكُ مِنْ رَسُولُ وَلَا نِنِي إِلَّا إِذَا تَمِنِّي ٱلْقِي الشيطان في امنيته ﴾ فسروا كلمة (تمنى) في الآية بمعنى (قرأ) وهذا ما لا يوجد في فصبح لغة العرب ، وقالوا أيضاً إن الله عز شبأنه أنزل

<sup>(</sup>١) الحج ، أية ، ١٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر عبدالملك بن هشام السيرة النبوية ( القاهرة ، ١٩٧٥م ) جـ ٢ ، ص ، ١٢ ، على بن برهان الحلبي ، السيرة الحلبية ( بيروت ، دار الفكر ، تاريخ النشر بدون ) جـ ١ ، ص ، ٣٣٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ، عز الدين أبو الحسن على بن الأثير ، الكامل في التاريخ ( بيروت ، ١٣٨٦هـ ) جـ ٢ ، ص . ٣٥ .

عليه ﴿ وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا . ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا . إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لانجد لك علينا نصيرا ﴾ (١) فخاضوا في هذه الفتنة وزعموا بأن هذه الوسوسة التى تمناها رسول الله حصلى الله عليه وسلم حكانت سبباً في أنه سجد في نهاية سورة النجم وسجد كل من كان في النادى من مسلم ومشرك فقالوا : إن الصلح تم بين الرسول ومشركي قومه ، واتخذوا من رجوع المهاجرين من الحبشة دليلا على صحة دعواهم (٢) .

وبهذا فبروكلمان قال بصحة هذه القصة ، مجانبا للحقيقة ، وذلك لأنها رواية مرفوضة ، فضلا عن مجافاتها لعصمة النبى محمد حصلى الشعليه وسلم حوفظ الذكر من العبث قال تعالى ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾ (٣) ، ثم إن سياق السورة ذاته ينفيها نفياً قاطعاً لأن نزولها وتسلسلها جاء كالآتي قال الله تعالى ﴿ أفرأيتم السلات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ، ألكم الذكر وله الأنثى . تلك إذن قسمة ضيزى . إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم و آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ، ولقد جاءهم من ربهم الهدى ﴾ (أ) . وبهذا فليس هناك مجال لإدخال هاتين العبارتين ﴿ تلك الغرانيق العلى و إن شفاعتهن لترتجى ﴾ ف سياق السورة بحال من الأحوال ، حتى على قول من قال ، إنه الشيطان الذى

<sup>(</sup>١) الاسراء ، الأيات ، ٧٣ ـ ٧٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر هذه القصة عن . د . محمد حسين هيكل ، حياة محمد ط ١٦ ( القاهرة : دار المعارف ، ( ٢ ) انظر هذه القصة على شعوط ، أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ( القاهرة ،

١٣٩٦هـ) ص ، ٥٨ - ٦١ .

<sup>(</sup>٣) الحجر ، أية ، ٩ .

<sup>(</sup>٤) النجم ، الأيتان ١٩ ـ ٢٣٠ .

ألقى بهما في أسماع المشركين دون المسلمين ، فالمشركون أيضا كانوا عربأ يتذوقون لغتهم وحين يسمعون هاتين العبارتين المعجمتين ويسمعون بعدهما ﴿ ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيري . إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم و أباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون .. الخ ﴾ ويسمعون بعد ذلك ﴿ إِن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى . وما لهم به من علم إن يتبعـون إلا الظن وإن الظن لا بغني من الحق شبئـا ﴾(¹). ويسمعون قبلها ﴿ وكم من ملك في السماو ات لا تغني شفاعتهم شبئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ﴾ (٢) حين يسمم المشركون هذا السياق كله فإنهم لا يصغون ولا يسجدون مع الرسول \_ صلى الله عليه وسلم ـ لأن الكلام لا يستقيم ، والثناء على ألهتهم ، والقول بأن لها شفاعة ترتجي لا يستقيم ، وهم لم يكونوا أغبياء كغباء الذين افتروا هذه الروايات الخاطئة التي تلقفها منهم المستشرقون أمثال بروكلمان وغيره، ومما يدل على تذوق العرب للكلام الفصيح ما جاء في البحر المحيط من أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ قوله تعالى ﴿ والسارق والسارقة .... ﴾ إلى أن قال في آخر الآية ﴿ والله غفور رحيم ﴾ فاستنكر الأعرابي ذلك فلما راجع القارىء الآية وقال ﴿ والله عزيز حكيم ﴾ قال الأعرابي: نعم عز فحکم فقطع $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) النجم ، الأيتان ٢٧ ـ ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) النجم ، أية ، ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير البحر المحيط ، جـ٣ ، ص ٤٨٤ ، والآية رقم ( ٣٨ ) سورة المائدة .

#### ● حول النبوة والوحي :

ويسترسل بروكلمان في حديثه عن نبوة محمد حصلى الله عليه وسلم وعن الوحي فيقول في صفحة ( ٣٦ ) « لقد تحقق عنده ، أى الرسول حصلى الله عليه وسلم – أن عقيدة مواطنيه الوثنية فاسدة فارغة ، فكان يضيح في أعماق نفسه هذا السؤال : إلى متى يمدهم الله في ضلالهم ، مادام هو عزوجل قد تجلى ، آخر الأمر ، للشعوب الأخرى بواسطة أنبيائه ؟ وهكذا نضجت في نفسه الفكرة أنه مدعو إلى أداء هذه الرسالة ، رسالة النبوة ، ولكن حياءه الفطرى حال بينه وبين إعلان نبوته فترة غير قصيرة ، ولم تتبدد شكوكه إلا بعد أن خضع لإحدى الخبرات الخارقة في غار حراء . ذلك بأن طائفاً تجلى له هناك يوماً ، هو الملك جبريل ، على ما تمثله محمد فيما بعد ، فأوحى إليه أن الله قد اختاره لهداية الأمة .. ولم تكد هذه الحالات تنقضى حتى أن الله قد اختاره لهداية الأمة .. ولم تكد هذه الحالات تنقضى حتى أعلن ما ظن أنه قد سمعه كوحي من عند الله » .

وبهذه الآراء يضل الأستاذ بروكلمان عن جادة الصواب ، كما اعتدنا ورأينا في أقواله السابقة ، حيث يورد هنا ما قاله المشركون في عهد الرسول \_صلى الله عليه وسلم \_وما يقوله ويعتقده المستشرقون أمثاله فهم ينظرون إلى رسالة الإسلام بأنها كذب ودجل وليس لها مجال من الصحة ، وذلك واضح من ألفاظ وعبارات بروكلمان وغيره في أن محمداً صلى الله عليه وسلم \_ نضجت عنده فكرة أنه مدعو للرسالة ، ثم أنه تصور نزول جبريل عليه السلام بالرسالة ، فقام وأعلن أنه نبى مرسل ، إلى غير ذلك من الهراء الذي لا يقوله هؤلاء المغرضون إلا من قبيل التعصب الديني المبنى في الأساس على عداء سياسي ، إنهم ينكرون أن يكون محمد \_صلى الله عليه وسلم \_ذا نبوة صحيحة بينما هم يقرون بهذه النبوة نفسها لجميع أنبياء بنى إسرائيل ، وهذا أمر طبيعي عند من

عمى بصره عن طريق الحق ، ثم إذا قال بروكلمان هنا إن محمداً حصلى الله عليه وسلم حظن من نفسه أنه نبى ، فقد قال هو وآخرون من المستشرقين إنه تعلم القرآن من اليهود والنصارى وأنكروا أن يكون القرآن كتاباً منزلاً من عند الله ، ولكن إذا كانت هذه أقوالهم فالرد على أكاذبيهم بمكن الحصول عليه من مصادر متعددة .

فالقرآن الكريم يرد عليهم وينفي اقوالهم ، ويؤكد على أنه منزل من عندالله على رسوله الأمين ، قال تعالى ﴿وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا . وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ﴾ (١) . وعن عالمية رسالة الإسلام قال الله تعالى ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعملون ﴾ (٢) وفي الرد على من قال إن الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ اعتقد أن الوحي منزل من عند الله قال تعالى ﴿قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم عندى خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إنى ملك ، إن أتبع إلا ما يوحى إلى ﴾ (٣) .

ولكن إذا كان القرآن غير كاف للرد على أقوالهم خصوصاً أن بروكلمان ومن هو على شاكلته لا يعترفون بنزول القرآن على محمد حصلى الشعليه وسلم فنورد بعض الردود التي أوردها بعض الكتاب المسلمين والمستشرقين على حد سواء .

يقول الشيخ الغزالي ردا على بروكلمان في افتراءاته على عدم صدق النبوة « ونحن نتساءل هل هذا المستشرق ينكر الوحي جملة ؟ وإن كان الأمر كذلك فلا نبوات البتة ، وسقطت ديانته قبل أن تسقط الديانة التي

<sup>(</sup>١) الشورى ، الآية ٢٥

<sup>(</sup>٢) سبا ، اية ، ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الأنعام ، أية ، ٥٠ .

يهاجمها . وإن كان يؤمن بالوحي ويصدق أنبياء اليهودية والنصرانية وحدهم ـ قلنا ما سر هذه التفرقة ؟ أهو تعصب لما ورثت عن آبائك وقومك ؟ لك ذلك ـ ولكن لا تسمي هذا المسلك علماً نزيهاً ولا بحثاً محاداً »(١) .

والمستشرق جونسون يؤكد على حقيقة دعوة الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم - ف كتابه الديانات الشرقية ، فقال ، « وجاء الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم -بشريعة عامة اجتمع فيهاما تفرق من أنوار الهداية التى نزلت على قلوب الأنبياء وهذه الرسالة هي الرسالة التى أداها بهمة وغيرة لا تعرف الأنانية ، فلو ادعاها لما كانت جلية الشأن حتى نفخت الحياة في شعب غرق في سباته ، وجمع بها شتات القبائل المتنازعة وخلق منها أمة يحدوها العمل ويطبعها بالنعيم الأبدى »(٢).

وفي صفحة ( ٣٦ ـ ٣٧ ) ، يتحدث بروكلمان عن نزول القرآن على الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم قراءته على الناس مشيراً إلى أنه لم يكن بعيدا عن أقوال الشعراء والكهان في الجاهلية ، وهذا كما يعتقد أمر مألوف عند العرب في أن يظهر الواحد منهم فيذيع أقواله في الناس « نثراً مسجوعاً كما فعل النبى فيما نزل عليه من وحي » .

وهذه الموازنة والمقارنة التى يذكرها بروكلمان بين الشعراء والكهان مع رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليست غريبة ولا حديثة العهد ، وإنما ذكرها مستشرقون آخرون ، وكلهم لم يخرجوا من دائرة كفار مكة أيام محمد \_صلى الله عليه وسلم \_ فقد قالوا إنه كاهن وشاعر

<sup>( \ )</sup> محمد الغزالى ، دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مزاعم المستشرقين ( القاهرة ، ١٣٩٥هـ ) ص ، ٧٧

<sup>(</sup>٢) انظر الباز ، افتراءات فيليب حتى وكارل بروكلمان على التاريخ ، ص ١٠١ .

ومجنون ، وهذه الأقوال كلها قد رد عليها القرآن الكريم ، قال تعالى ﴿ وَإِن يَكَادُ الذَّيْنَ كَفُرُوا لَيْزَلْقُونَكُ بِأَبْصَارِهُم لِمَا سَمَعُوا الذَّكُرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولُ كَرِيمُ وَمَا هُو بِقُولُ شَاعَرُ قَلْيُلاً مَا تَؤْمَنُونَ . ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون ﴾ (٢) وقال تعالى ﴿ وما صاحبكم بمجنون ﴾ (٣) .

#### عن فرض الصلاة والزكاة :

ويناقش بروكلمان في صفحة ( ٣٨ ـ ٣٩ ) ما فرض على المسلمين من زكاة وصلاة وغيرها ، فيقول عن الصلاة إنها فرضت في بادىء الأمر مرتين « ثم ثلاث مرات ، و أخيرا خمس مرات في اليوم الواحد » ثم يشير إلى صلاة التهجد في الليل فيذكر أن محمداً حصلى الله عليه وسلم كان يفعلها على منوال الزهاد النصارى ، أو بعض الفرق النصرانية ، ثم يعود في صفحة ( ٣٧ ـ ٤٧ ) للحديث مرة ثانية عن الشعائر الدينية ، كالوضوء والصلاة فيقول « كان محمد وأصحابه يصلون مرتين في اليوم في مكة ، أو ثلاث مرات في المدينة ، كاليهود ثم جعلت الطقوس المتأخرة المتأثرة بالفرس ، عدد الصلوات في اليوم الواحد خمساً ... » .

فالقول بأن الصلاة فرضت مرتين ، ثم ثلاثاً ثم خمساً في صفحة ( ٣٨ \_ ٣٩ ) ثم كرر القول بأنها مرتين في مكة ، ثم صارت ثلاثاً فخمساً في المدينة في صفحة ( ٧٣ \_ ٧٤ ) فهذا خلط وتناقض في نفس الوقت فلم يبين بروكلمان في قوله الأول كيف كانت اثنتين ثم كيف ارتفعت إلى ثلاث فخمس ، وفي قوله الثاني كانت مرتين في مكة ثم ثلاثاً في المدينة

<sup>(</sup>١) القلم ، أية ، ١٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) الحاقة ، الأيات ، ٤٠ ـ ٢٤ .

٣) التكوير ، أية ، ٢٢ .

تشبها باليهود ، ثم صارت فيما بعد خمساً وذلك تأثراً مما كان عند الفرس ، فمثل هذه الأقوال بظهر عليها الخلط والأباطيل الكاذبة ، صحيح أن المسلمين لم يكلفوا في أول عهدهم بالإسلام ما قد يشق عليهم فعله أو حتى تركه ، بل أخذوا بالرفق حتى تكون استعدادهم وصاروا أهلا للتكليف، ففي أول أمرهم لم تفرض عليهم الصلاة خمس مرات في اليوم الواحد والليلة ، ويركعات محدودة في كل فريضة ، بل طلبت منهم صلاة مطلقة بالغداة والعشى ، أما فرض الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة فكانت قد فرضت على الرسول محمد حصلي الله عليه وسلم لليلة الإسراء ، وذلك كما ذكر الشوكانى ، في كتابه نيل الأوطار  $^{(1)}$  عن أنس بن مالك قال « فرضت على النبي \_صلى الله عليه وسلم \_الصلوات ليلة أسرى به خمسين ، ثم نقصت حتى جعلت خمساً ، ثم نودى يا محمد إنه لا يبدل القول لدى وإن لك يهذه الخمس خمسين، ... » ومن هنا نستدل على أن الصلاة فرضت على رسولنا محمد حصلي الله عليه وسلم \_وهو لا يزال في مكة لأنه أسرى به إلى بيت المقدس ثم إلى السموات السبع في الفترة المكية من الدعوة (٢) . أما قول بروكلمان بأن الصلاة كانت ثلاثاً في المدينة كما عند اليهود ، ثم خمساً مشيراً إلى هذه الزيادة بأنها نتيجة التأثير الذي أصاب المسلمين من الفرس، فهذه أراء لا صحة لها ، فلم بذكر المؤلف المصدر الذي أخذ منه هذه المعلومات الخاطئة ، إلى جانب أن تأثير الفرس على العرب لم يكن قد وجد وانتشر في عهد الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ وخصوصا في الجوانب الفكرية والعقائدية ، ثم إن الفرس أنفسهم لم يكونوا أصحاب كتاب منزل من عند الله ، وإنما كانت العقائد المجوسية والصابئية هي المنتشرة بينهم .

<sup>(</sup>١) محمد بن علي بن محمد الشوكاني . نيل الأوطار (بيروت :دار الكتب العملية ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م ) جـ ١ ، ص ، ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

#### ● العرب في يشرب:

وفي صفحة ( ٤٢ ) يتحدث بروكلمان عن العرب من أهل يثرب في أنهم كانوا بسمعون اليهود الذين كانوا مقيمين معهم بها ، إلى أنه سوف يظهر رسول وأنهم \_ أي اليهود \_سوف يكونون من أعوانه ، لكن مشيئة الله كانت عكس ذلك ، فقبائل يثرب العربية متمثلة في الأوس والخزرج ، كانت العون والنصير لرسول الله محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ على اليهود ومن هم على شاكلتهم من المشركين والمنافقين وغيرهم ، وعند إدراج بروكلمان لهذه المعلومات كان يسمى الرسول محمداً \_صلى الله عليه وسلم ـ « بالرسول الإلهي » ، وهو بهذا القول يناقض نفسه ، ففي بعض أقواله السابقة يتحدث عن الرسول \_صلى الله عليه وسلم \_بأنه يتصور ويظن أنه مرسل وأن جبريل عليه السلام نزل عليه بالوحى ، ثم يضيف إلى ذلك بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - اتصل باليهود والنصاري وتعلم منهم ثم ادعى النبوة ، ثم يأتي هنا ويقول عنه -صلى الله عليه وسلم \_ انه رسول الهي ، فكيف تتفق أقواله السابقة مع قوله بأنه \_صلى الله عليه وسلم \_رسول الهي ؟ وكيف يمكن أن يكون مدعياً للنبوة كما يدعى بروكلمان ، وهنا يعترف بأن محمداً \_ صلى الله عليه وسلم درسول الهي ؟.

وفي نفس الصفحة ( ٤٢ ) يشير إلى العلاقة التى كانت بين اليهود وقبائل الأوس والخررج (الأنصار)، في يشرب متحدثاً عن الوضع الاقتصادى عندهم كيف انهار في الجانب اليهودي وذلك بسبب أن القبائل العربية : الأوس والخزرج سلبتهم النشاط الاقتصادي ، ثم يوعز أن السبب في التدهور الاقتصادي الذى حصل في يثرب ، عائد حسب اعتقاده إلى حملة الحاكم أبرهة الحبشي على اليمن ، وبهذا القول لا ندرى ما هو مقصد بروكلمان،هل بظهور أبرهة الحبشي في بلاد اليمن

تدهور الاقتصاد عند اليهود في المدينة ؟ وهذا ما يفهم من حديثه ، لكن إذا كان ظهور أبرهة الحبشي في اليمن ، وعمله على تقليص النشاط التجاري بين مدن الحجاز واليمن ، فهل من المعقول أن تسقط وتتدهور سيطرة اليهود على الاقتصاد في يثرب علماً أن سكان يثرب ، سواء كانوا عرباً أو يهوداً ، كان لهم علاقات تجارية مع أطراف أخرى غير بلاد اليمن ، إلى جانب أن يثرب نفسها كانت أرضاً غنية بمزارعها ومحاصيلها ، لكن بروكلمان لم يستطع أن يقول إنه خبث اليهود وغشهم وخياناتهم هي التي أدت بأحوالهم السياسية والاقتصادية إلى تدهورهم وخياناتهم هي التي عن المدينة .

وعمّا بين قبائل الأوس والخزرج من خلافات سياسية ، والمخرج من تلك الصراعات يذكر بروكلمان في صفحة ( ٣٦ ) أنه كان لابد أن يبحثوا عن شخص من خارج يثرب ليصلح بينهم ، ثم يقول وهذا الأمر لا يتم إلا « على عاتق كاهن وثنى ما » ثم يختم حديثه بالاشارة إلى أن محمداً حصلى الله عليه وسلم فتح الطريق أمامه لأن يكون ذلك المصلح الذى سماه « كاهن وثنى ما » . فهذه المراوغة والالتواءات من بروكلمان ليست غريبة ولا جديدة ، لأن المشركين في عهد الرسول حصلى الله عليه وسلم وكذلك المستشرقين أمثال بروكلمان وغيره وصفوا الرسول مصلى الله عليه وسلم حبالدجل والخبث وقالوا إنه كاهن وساحر ومجنون ، وغيرها من الأوصاف التي لا تليق بمقامه حصلى الله عليه وسلم حلكنه العداء والتعصب والخبث الذي جعل أمثال هؤلاء الفسقة يلصقون به صلى الله عليه وسلم - ما يرونه شائنا وقبيحا ، لأنه حصلى الله عليه وسلم - ما يرونه شائنا وقبيحا ، لأنه حصلى الله عليه وسلم - فضحهم وجردهم على حقيقتهم من خلال أيات القرأن الكريم وسلم - فضحهم وجردهم على حقيقتهم من خلال أيات القرأن الكريم الذي نزل عليه ومن خلال أفعاله وأقواله التي لا تنطق عن الهوى .

#### افتراءاته حول الاسراء والمعراج:

ويواصل هذا المستشرق خبثه والتواءاته ، بل وعد ، نزاهته العلمية مع قصة أخرى حول الإسراء والمعراج التى حدثت أثناء دعوة الرسول محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مكة واصفاً تلك الحادثة في صفحة ( ٤٤ ) محاولًا إيجاد الشكوك فيها بل وعدم التصديق بها قائلًا « ومن الجائز أن تكون هذه الرحلة السماوية التى كثيراً ما أشير إليها بعد في الأساطير الشعرية التى خلفتها لنا الكتب الإسلامية جميعها أقدم من ذلك عهداً ، ولعلها ترجع إلى الأيام الأولى للبعثة » .

ويورد بروكلمان هنا عبارة الأساطير الشعرية ، التي يفهم منها أنه غير مصدق بحادثة الإسراء والمعراج التي تذكرها آيات كريمة في سورة الإسراء ، ولكن لا ندري ما هو قول بروكلمان على هذه الآيات ، هل يقول إنها من أقوال الرسول – صلى الله عليه وسلم ؟ أو يقول إنه تعلمها من اليهود والنصاري في عهده ؟ أو ماذا يكون كذبه ودجله حول هذه الآيات المنزلة ؟ أما الإسراء فوقوعه في العهد المكي لا جدال فيه ، بل إنه حدث في النصف الأخير من تلك الفترة وربما يكون في السنة السابعة للبعثة ، لكن السنة التي وقع فيها لا تزال نقطة خلاف عند علماء المسلمين (۱) .

### • الرسول ويهود المدينة المنورة:

وينتقل بروكلمان في خزعبلاته إلى صلة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ باليهود في المدينة فيقول في صفحة ( ٤٦ ) « وتأثرت اتجاهات النبى الدينية ، في الأيام الأولى من مقامه في المدينية ، بالصلة التى

<sup>(</sup>۱) انظر ، عبدالسلامُ هارون ـ تهذيب سيرة ابن هشام (بيروت : مؤسسة الرسالة ، ۱۹۰۰هـ / ۱۹۸۰م )ط۷ ، ص ۹۸ وما بعدها ،محمد الخضرى بك ، نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ( القاهرة المتجارية ، ۱۹۷۸م )ط ۲۶ ، ص ۶۹ وما بعدها .

كانت بينه و بين اليهود ، و أغلب الظن أنه كان يرجو ، عقب وصوله إلى المدينة ، أن يدخل اليهود في دينه ، وهكذا حاول أن يكسبهم من طريق تكييف شعائر الإسلام بحيث تتفق وشعائرهم في بعض المناحى » .

وبهذا القول فهو لم يخرج عن دائرة اتهاماته هو وغيره من المستشرقين في أن الرسول اتصل باليهود وتأثر بهم ، ولو أنه يحدد هنا الوقت الذي تأثرت اتجاهات النبي - صلى الله عليه وسلم - باليهود بأنها الأبام الأولى من إقامته في المدينة ، فهذا أمر لا يصدق منه ولا حتى ممن أخذ القول عنه ويشير إلى هذه المعلومات التي يدونها أنها من المستشرق فنسنك(١) ، وكلاهما غير صادق ، وإن كان هناك صلة بين الرسول ـ صلى الله عليه وسلم \_ وبين اليهود فلم تكن على حساب منهج الدين الإسلامي ، ومن يطلع على الدستور الذي وضعه الرسول - صلى الله عليه وسلم \_أثناء وصوله المدينة لكي يحفظ حقوق الناس في المدينة سواء كانوا مسلمين أو يهوداً أو حتى مشركين يستطيع أن يرى عدالة الدين الجديد وأن الصلة التي عملها الرسول مع اليهود ليست إلا للصبالح العام لأهل المدينة وذلك ليعيشوا في راحة وأمان (٢). وقول بروكلمان إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يسعى إلى تكييف شعائر الإسلام حسب ما يراه موافقاً لشعائر اليهود ، هذا ادعاء باطل وليس بأقل خطورة من قوله بأنه كان يظن جبريل أو الوحى ينزل عليه ، فلا غرابة من متعصب حاقد على الإسلام والمسلمين أمثال بروكلمان في القول بأن محمداً \_صلى الله عليه وسلم \_كان يكيف الشعائر حسيما يرى ، وهوفي حقيقة الأمر متجاهل بأنه \_صلى الله عليه وسلم \_عندما وصل المدينة

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة لهذا المستشرق ، بدوى ، موسوعة ، ص ، ٢٨٩ وما بعدها .

انظر نصوص الدستور كاملة محمد حميد الله ، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة . ط ٥ ( بيروت ، دار النفائس ، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥هـ ) ص ، ٥٧ وما بعدها .

أصبح هو ولي أمر المسلمين ، فضلا عن ما كان له من مقام الرسالة ، في حين أنه \_ صلى الله عليه وسلم \_ وضع الدستور وعالج بعض قضايا المهود راغباً في اعتناقهم الإسلام ، وإذا لم يكونوا كما يرغب فعلى الأقل يلتزمون بالمواثيق والعهود التي كتبها الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ معهم \_ إلا أنهم مع هذا كله لم يعترفوا ولم يعتنقوا دين الإسلام ، ولم للتزموا بما كتبوا على أنفسهم من مواثيق وعهود . كذلك إن ادعاءات بروكلمان الباطلة في أن الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ كان يبدل الشعائر حتى يرضى عنه اليهود ، فلم يكن في حقيقة الأمر إلا رسولًا من رب العالمين قال تعالى ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴿(١) . فالأمر هنا لم يكن للرسول -صلى الله عليه وسلم \_ أن يغير ويبدل كما زعم بروكلمان في صفحة ( ٤٦ -٤٧ ) ، حين قال إن الرسول -صلى الله عليه وسلم -شرع صلاة الجمعة تشبها باليهود مع أنه بعد أسطر من هذا الادعاء الباطل يناقض نفسه بنفسه فيقول إن الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ خالفهم بالسماح للمسلمين بالعمل قبل صلاة الجمعة وبعدها ، فأى تشبيه يقصد هذا المتناقض في منهجه وأفكاره ، علماً أن فكرة صلاة الجمعة مخالفة تماماً لما عند اليهود والنصاري ، وهذه المخالفة مقصودة ، ففي أقوال العلماء عند المسلمين أنها لا تجوز الا في البلد الذي يجتمع في مسجده أربعون رجلًا بالغاً ، والالم تجب الجمعة ف ذلك البلد ، بينما البهود يسبتون من مساء الجمعة إلى مساء السبت لا يعملون عملاً ، وهذا أمر مخالف للبهود ، ومتناقض تماما مع ما ذكر بروكلمان .

<sup>(</sup>١)سيأ، اية ، ٢٨ .

### حول شرعية الصيام:

وفي صفحة (٤٨) وكذلك صفحة (٧٥) تحدث عن الصوم وكيف فرض على المسلمين ، إلا أنه في صفحة ( ٤٨ ) خلط أكاذبيه وترهاته بعضها مع بعض فقبل أن يتحدث عن أمر الصوم عند المسلمين قال إن الرسول -صلى الله عليه وسلم -كان مركزا في دعوته على الطابع العربي القومي الذي يطبع دينه ، ناسباً أو متجاهلًا منهج الله في القرآن الكريم ، وأن محمداً \_صلى الله عليه وسلم \_لم يرسل للعرب وحدهم ولكنه أرسل للعالمين بشيراً ونذيراً ، فكيف يركز على الطابع العربي كما ادعى بروكلمان ويترك أمرربه عزوجل ، ثم يخرج من قوله هذا فيناقض نفسه بكذبة أخرى وذلك بأن الرسول \_صلى الله عليه وسلم \_كان يخرج من طبع دينه بالطابع العربي إلى الأخذ بما عند العرب مثل الصوم فيقول « وصحيح أنه لم يلغ صوم عاشوراء ، الذي اقتبسه عن البهود ، والذي لا يزال بعض المسلمين اليوم يؤدونه ، جرياً على العادة تطوعا واختياراً ، ولكنه أضاف إلى أن هذا الصوم صوم آخر ، معمول به حتى اليوم ، يستغرق شهر رمضان بكامله ... وبينما يكتفى النصاري بمجرد الامتناع عن أكل اللحم خلال صومهم الكبير ، نجد أن محمداً كلف أتباعه الامتناع عن كل ضرب من ضروب الغذاء طوال النهار ، مانحاً إياهم مقابل ذلك ، حرية الطعام بعد المغيب ، ولسنا نعرف حتى الآن إذا كان محمد قد اقتيس هذه الفريضة عن إحدى الفرق الغنوستيه أم عن المأنيين الذين نفذ مبشروهم إلى بلاد العرب أيضًا ، فقد كان لا يعرف شيئًا ، أو يكاد عن الحرانيين في العراق ، الذين كانوا يصومون كذلك في شهر اذار تمحيداً للقمر ».

فهذه الأقوال ضرب من الخزعبلات التي ليس لها أساس إلا ما يمليه خيال الأستاذ بروكلمان عليه ، وهذا ليس بأشد من أن يشك في نبوة الرسول \_صلى الله عليه وسلم \_ونزول القرآن عليه ، وإذا كان قد فعل هذا فلا مانع أن بدعى ويكذب على الرسول \_ صبلي الله عليه وسلم \_ فيقول إنه فرض الصوم على أتباعه في النهار ومنحهم القدرة على الأكل والشرب في الليل ، وهو بهذه الحماقة يتحدث كأن محمداً حصلي الله عليه وسلم ـ هو الذي فرض هذه الأشياء متجاهلًا الآيات القرآنية المتعددة والتي نزلت في القرآن وفيها فرض الصوم على المسلمين بل وعلى الأمم التي سبقت ظهور الإسلام قال تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾(١) . وقال تعالى ف الأمر بصيام شهر رمضان ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، فمن شبهد منكم الشبهر فليصمه ﴾(٢) ، هذا هو نص القرآن الكريم ، ومحمد -صلى الله عليه وسلم \_ منفذ لما نزل عليه وليس مقتبساً من الديانات الأخرى ، ثم إن الصيام لم يكن من ضمن العبادات الفارسية التي زعم بروكلمان أن الرسول حصلي الله عليه وسلم - اقتبس منها الصيام ، فمن أي مصدر جاء بهذه الادعاءات الكاذبة ؟ وأين الرواية التي اعتمد عليها ؟ وأين تحقيقه لسندها ومتنها ؟ وأين أدلته في ترجيح قوله ؟

## علاقة الرسول بالمشركين في مكة بعد الهجرة:

وفي صفحة ( ٤٨ ـ ٤٩ ) يتحدث بروكلمان عن علاقات الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالمشركين في مكة خصوصاً بعد هجرته إلى يثرب ،

<sup>(</sup>١) البقرة ، أية ، ١٨٣.

<sup>(</sup> ٢ ) البقرة ، أية ، ١٨٥ .

فيحاول توجيه الاتهام إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ في أنه كان يسعى إلى تحريض صحابته إلى محاربة المشركين في مكة وتشجيعهم على الحصول على الغنائم والعقارات منهم ، وهذا الأسلوب الخبيث يضم بين جوانبه الدهاء والمكر والهدف من القول بأن \_ الرسول صلى الله عليه وسلم \_والمسلمين كانوا فقط غزاة يريدون أن يسيطروا على أملاك الغير متجاهلًا أنهم قد طردوا من مكة ، وعدو ا ونالوا المتاعب من المشركين ، ثم إن الهدف من محاربة المشركين وغيرهم من أعداء الاسلام واجب يمليه عليهم الإسلام، وذلك من أجل القضاء على الفساد والفجور والسعى إلى اعلاء كلمة الله ، ثم إن الرسول نفسه \_ صلى الله عليه وسلم ـلم يكن يسعى إلى جاه أو منصب أو حتى مال أو ثروة ، ألم يقرأ بروكلمان رد الرسول \_صلى الله عليه وسلم \_على عمه أبى طالب عندما طلب منه أن يترك ما يدعو إليه فقال الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ يا عمى « واشلو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته » ، أيضا ألم يطلع بروكلمان على زهد وتقشف صحابة رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أمثال أبى بكر الصديق ، وعمربن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وسعد بن أبي وقاص ، والزبير بن العوام وغيرهم عدد كثير ، فقد تركوا أموالهم وعقاراتهم في مكة وهاجروا من أجل الفرار بدينهم ، ونصر الإسلام ، فكيف بعد هذا نجدهم كما ادعى بروكلمان يجدون التحريض من رسول الله حصلي الله عليه وسلم -ليحاربوا المشركين لهدف الحصول على الغنائم والثروات ؟ يا لها من ادعاءات باطلة مطلية بالخبث والمكر والدهاء ، بل وبالتعصب الذي أعمى بصيرة بروكلمان حتى لا يقول الحق ويبطل الباطل.

#### ● حول سرية وادى نخلة:

ولا يزال هذا المستشرق الماكر يردد أكاذيبه واعتقاداته في صفحة ( ٤٩ ) ، فيتحدث عن سرية وادى نخلة التى وقعت قبل غزوة بدر كيف حدثت بأمر رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ الذى أوعز إلى أصحابه بالقتال في الشهر الحرام ، وذلك لهدف إرهاب المشركين والحصول على أموالهم وثرواتهم ، وبهذا الأسلوب المنحرف يحاول إخفاء ، ما قام به المشركون تجاه المسلمين وطردهم من بلادهم والسيطرة على ثرواتهم ، ثم ينتقد ويهاجم المسلمين عندما حاربوا المشركين في الشهر الحرام من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله ، وكذلك من أجل الدفاع عن أنفسهم ودينهم ، وهذا شيء واجب قد حث عليه الله في كتابه الكريم قال تعالى

﴿ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . واقتلوهم حيث ثقفتم وهم وأخرج وهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين . الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) البقرة ، الأيات ۱۹۰ ـ ۱۹۱، ۱۹۱۰ وعن سرية وادى نخلة انظر تفصيلات اكثر ابن هشام ، السيرة النبوية ، جـ ۱ ، ص ۲۰۱ محمد بن عمر الواقدى . كتاب المغازى ، تحقيق مارسدن جونسن (بيروت : عالم الكتب ، ۱۸۰۶هـ / ۱۹۸۶م ) جـ ۱ ، ص ، ۱۳ ـ ۱۸ .

#### ● حول غزوة بدر:

ويتمادى بروكلمان في غيه وانحرافه فيتحدث في صفحة (٥٠) عن غزوة بدر ، ثم يسئل سؤالاً هو لماذا انتصر المسلمون في غزوة بدر ؟ ثم يجيب عن هذا السؤال فيقول « استطاعت روح الطاعة والنظام التى اكتسبها أتباعه ـ يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم . من شعائرهم الدينية اليومية ، أن تحرز النصر على التفوق العددي الذى كان للمكيين غير المنظمين » وهو بهذا الرأى كأن يقول إن أعمالهم الدينية التى يعملونها يوميا من صلاة وخشوع وغيرها هي التى ساعدت في انتصاراتهم على المشركين ، وهذا صحيح ، لكن أيضا إيمانهم القوى بالله والصلة ما بينهم وبين ربهم ، والتى ينكرها بروكلمان ، هي مما جعلتهم يستميتون في حرب المشركين من أجل الشهادة ومن أجل إعلاء كلمة الحق وليس من أجل الحصول على الغنائم كما يدعى المستشرقون المنحرفون عن أسلوب المنهج العلمي النزيه .

## الرسول وبنو قينقاع:

وفي صفحة ( ٥٠ - ٥١) يعود بروكلمان مرة ثانية للحديث عن اليهود في المدينة وصلتهم بالرسول - صلى الله عليه وسلم - فذكر قبيلة بنى قينقاع اليهودية كيف استشعر رجالها قوة وحزم الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهذا يذكر بروكلمان بدون أى مقدمات وبدون ذكر الأسباب التى جعلت الرسول - صلى الله عليه وسلم - يحاربهم فأشار إلى أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - وجه رجاله لمحاربتهم معتقداً في قوله إن هذا حصل لأن « في الظاهر أن رجلًا مسلماً قد قتل يهودياً في إثر خلاف جرى بينهما - فاضطرهم إلى الاستسلام ، بعد أن حاصرهم في حيهم عدة أسابيع » .

ان انتماء بروكلمان إلى حزب اليهود والنصاري ، ثم هدفه الخبيث من ليّ عنق الحقيقة ، والطعن في شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم -والقرآن الذي نزل عليه ، لا يمكن أن يتجرد عن تعصبه ومكره ليقول الأسماب الرئيسية التي اضطرت الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى محاربة بنى قينقاع وغيرهم ، لكن ما يظنه بروكلمان ، وهذا واضح في كلمة « في الظاهر » التي أشار اليها بأن رجلًا مسلماً قتل رجلًا يهودياً ، هذا هو السبب الذي يراه والذي يتخيله في أن يحاصرهم الرسول -صلى الله عليه وسلم \_ أسابيع ثم يطردهم من المدينة ، ومن هنا يظهر الوضع مختلفاً ومضطرباً تماماً في أن يقوم المسلم بقتل اليهودي ، ثم يأتي الرسول ويحاصرهم ثم يطردهم، فهذا أمر لا يصدقه العقل، لأن الرسول \_صلى الله عليه وسلم \_لو كان طردهم حسيما ادعى بروكلمان وذلك بقتل المسلم اليهودي لكان \_صلى الله عليه وسلم \_مناقضاً للدعوة التي جاءبها ، والعقيدة التي أرسله الله بها وهي عقيدة العدل والمساواة والإنصاف حتى مع أعداء الإسلام ، لكن بروكلمان لا يهمه إلا الخلط والكذب في سبيل الوصول إلى الهدف الذي يتطلع إليه وهو الطعن في سيرة الرسول \_صلى الله عليه وسلم \_بل وفي تاريخ المسلمين بشكل عام .

إن هذا الأمر عجيب من بروكلمان في أنه لم يذكر ما صدر من اليهود ضد المسلمين من مؤامرات مع المشركين ، وما نكثوا من العهود التى أعطوها للرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ ويريد هذا الحاقد أن يحور ويغير حتى يصل إلى هدفه ، ألم يطلع هذا المستشرق على تاريخ اليهود في المدينة ؟ لابد وأنه اطلع لكنه لا يريد أن يقول إن يهود بني قينقاع ، وهي أولى القبائل التى طردها الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ من المدينة ، أنهم نقضوا العهود والمواثيق مع المسلمين ، إنه لا يستطيع أن يقول إنهم الذين أوجدوا الضراب والدمار في أسواق المسلمين ، وإنه

لا يستطيع أن يذكر الحادثة التي من أجلها قتل المسلم اليهودي ، وهي مذكورة في مصادر تاريخية عديدة ، عندما يذكر أن أحد اليهود جاء إلى امرأة مسلمة في سوق المدينة وهي محجبة وذلك بعد نزول آية الحجاب فطلب منها رفع الحجاب فرفضت ، فاحتال عليها حتى عقد ثوبها من الخلف بطرف خمارها وعند قيامها انكشفت عورتها ، لهذا رأى ذلك المسلم الذي يقول بروكلمان إنه قتل اليهودي ، ما حل بأخته المسلمة ، فلم يتمالك أعصابه ، بل إن غيرته على شرف أخته دفعته لقتل اليهودي ، فلم يتمالك الفعلة الخسيسة والتي لا يستحق إلا القتل عليها ، ولم يأت بروكلمان إلا بما هو إيجابي في تدعيم أقواله المزيفة ، بل وفي تدعيم الرأى الذي يؤيد اليهود الذين لم يلتزموا بالوفاء للعهود والمواثيق التي بينهم وبين الرسول محمد حصلي الشعليه وسلم -(۱) .

## • الرسول وبنو النضير:

وينتقل بروكلمان في صفحة ( ٥٢ ) إلى الحديث عما حدث بين الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ وقبائل بنى النضير اليهودية التى تم طردها كما قال بروكلمان بعد أن لفق بعض الاتهامات للرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ ابتداء من غزوة الرجيع (٢) ، ومقتل أربعين من صحابة

<sup>(</sup>١) انظر تفصيلا أكثر عن يهود بنو قينقاع وأساليبهم في معادة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ والمسلمين في المدينة ، ابن هاشم ، السيرة ، جـ ٢ ، ص ٤٧ ، محمد بن عمر الواقدى . كتاب المغازى ، جـ ١ ، ص ١٧١ . ص ١٧٦ . ١٨٠ .

<sup>.</sup> (7) انظر تفصيلا أكثر عن غزوة الرجيع في محمد بن جرير الطبرى ، تاريخ الأمم و الملوك . تحقيق محمد (7) انظر الفضل ابراهيم ( بيروت ، دار سويدان ، تاريخ النشر بدون ) جـ 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7

رسول اش ـ صلى اش عليه وسلم ـ فقال « كان على محمد أن يعوض هذه الخسارة التى أصابت مجده ـ يقصد رسول اش ـ صلى اش عليه وسلم ـ العسكرى ... ففكر في القضاء على اليهود فهاجم بنى النضير لسبب واه » ثم أخرجهم إلى خيبر وسيطر على ممتلكاتهم . وفي صفحة ( ٤٥ ) يشير إلى علاقة يهود بنى قريظة بالرسول ـ على السعليه وسلم ـ فذكر عقابه لهم بقتل رجالهم وسبى نسائهم وذراريهم دون أن يوضح الأسباب التى جعلت الرسول ـ صلى الشعليه وسلم ـ والمسلمين معه يعاقبونهم بهذا النوع من العقاب .

وقول بروكلمان إن الرسول – صلى الله عليه وسلم – عاقب بنى النضير بالطرد من بلادهم بسبب واه فلم يكن وحده الذى قال بهذا القول وإنما هناك مستشرق آخر من بنى جلدته هو يوليوس فلهاوزن الذى قال « لم يبق الإسلام على تسامحه بعد بدر بل شرع في الأخذ بسياسة الإرهاب داخل المدينة ، وكانت آثار مشكلة المنافقين علامة على ذلك التحول .. أما اليهود فقد حاول محمد أن يظهرهم بمظهر المعتدين الناكثين للعهد ، وفي غضون سنوات قليلة أخرج كل الجماعات أو الناكثين للعهد ، وفي غضون سنوات قليلة أخرج كل الجماعات أو قضى عليها في الواحات المحيطة بالمدينة حيث كانوا جماعات متماسكة كالقبائل العربية ، وقد التمس لذلك أسياباً وإهدة (۱) .

ويظهر أيضا المستشرق مرجوليوث تعاطفه مع اليهود في المدينة أثناء صراعاتهم مع المسلمين ، فيذكر قبيلة بنى النضير ومحاربتهم ضد المسلمين سواء قبل طردهم من المدينة أو بعد استقرارهم في خيبر فقال إن محمداً حصلى الله عليه وسلم -بعد هجرته من مكة إلى المدينة عاش « على التلصص والسلب والنهب ، ولكن نهب أهل مكة قد يسوغه

<sup>(</sup>١) يوليوس فلهاوزن ، تاريخ الدولة العربية ، ترجمة محمد عبدالهادى أبوريدة ، ط٢، القاهرة ، مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ، ١٩٦٨م ، ص ، ١٥ ـ ١٦٠ .

طرده من بلده ومسقط رأسه وضياع أملاكه ، وكذلك بالنسبة إلى القبائل اليهودية في المدينة ، فقد كان هناك \_على أى حال \_ سبب ما حقيقياً أم مصطنعا يدعو إلى الانتقام منهم ، إلا أن خيبر التى تبعد عن المدينة كل هذا البعد ، لم يرتكب أهلها في حقه ولا في حق أتباعه خطأ يعتبر تعديا منهم جميعا ، لأن قتل أحدهم لرسول محمد لا يصح أن يكون ذريعة للانتقام ، وهذا يبين لنا ذلك التطور العظيم الذى طرأ على سياسة محمد ، ففي أيامه الأولى في المدينة ، أعلن معاملة اليهود كمعاملة المسلمين ، لكن الآن عقصد بعد السنة السادسة للهجرة \_ أصبح يخالف تماما موقفه ذاك ، فقد أصبح مجرد القول بأن جماعة ما غير مسلمة يعد كافيالشن الغارة عليها ، وهذا يفسرلنا تلك الشهوة التى أثرت على نفس محمد والتى دفعته إلى شن غارات متتابعة ، كما سيطرت على نفس الإسكندر من قبل ونابليون من بعد .. إن استيلاء محمد على خيبر يبين لنا إلى أى حد قد أصبح الإسلام خطراً على العالم (۱) .

فبروكلمان ، وفلهاوزن ، ومرجوليوث وغيرهم كثير من المستشرقين يلتمسون الأعذار لليهود الذين عملوا كل ما في وسعهم للنيل من الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأصحابه ، بل سعوا إلى نكث العهود والمواثيق التى بينهم وبين رسول الله ، وإذا جاءوا إلى الأسباب التى جعلت الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ والمسلمين يتصدون لهم ويحاربونهم ، فيتحايلون ويبدلون الحقائق التاريخية حسب رغباتهم ، دون أن يراعوا في ذلك ما يدعونه من منهجية ودقة في البحث العلمي ،

D. Margoliuth. Mohammed the Rise of Islam
 M. London, 1905, pp. 262 - 3.

ودون أن يراعوا ضمائرهم ونفوسهم التي ملأها الحقد والكراهية لـالإسلام والمسلمين ، وقد يعلمون الأسياب الحقيقة التي جعلت الرسول - صلى الله عليه وسلم - يطرد قبائل بني النضير من المدينة إلى خيير ، ثم يحاربهم بعد غزوة الخندق ، إن بروكلمان وفلهاوزن وإن كانا تحدثًا عن طرد الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم إلا أنهما لم يذكرا فعل اليهود من مؤامرة من النيل من الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقتله ، ولم يرجعا إلى المصادر التاريخية الأساسية وبقرآ قصة تلك المؤامرة التي كاد أن يذهب ضحيتها رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، ولو لم يأته الخبر من ربه عز وجل وفكشف كيدهم ومكرهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين♦(١) ، ولهذا طردهم الرسول \_ صلى الله عليه وسلم مع العلم أن عقابهم استوجب القتل وليس الطرد كما أنهم لم ينتهوا عن خداعهم ومؤامرتهم فبعد أن ذهبوا إلى خيبر واجتمعوا بغيرهم من اليهود في تلك البلاد ، شدوا العزم مرة ثانية بعد فشل قريش في غزوة الخندق ، وعزموا على الذهاب إلى المدينة ومحاربة المسلمين فيها ، لكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - اكتشف ما كانوا يدبرون فهاجمهم في عقر دارهم حتى استسلموا ، وليس كما ادعى مرجوليوث الذي وصف الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقال إنه من أمثال الإسكندر ونابليون ، إذ كان يهدف من محاربة اليهود في خيبر إشباع رغباته والحصول على الثروات والأموال ، ثم يتهم الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ بقوله إنه نقض المواثيق والعقود مع اليهود ، فهو إذن بكل هذه الأقوال يقلب حقائق الأمور، ويجعل صاحب الحق لا حق

<sup>(</sup>١) عدد من المصادر شرحت مؤامرة يهود بنى النضير على قتل الرسول ـصلى الله عليه وسلم ـفاخبره الله سبحانه بما كانوا يكيدون له ـ انظر ، الطبرى ، تاريخ ، جـ٣، ص ٩ وما بعدها ، ابن كثير ، البداية والنهاية ، جـ٢ ، ص ٧٦ ـ ٨٦ ـ ٨١ ـ ١٨٣ وما بعدها .

له ، أما الظالم الماكر فهو صاحب الحق ، وهو المظلوم المضطهد ، إنه أمر عجيب من هؤلاء المستشرقين ، الذين عميت بصائرهم عن طريق الصواب فتراهم يحورون الحقائق حسب ما تمليها عليهم رغباتهم وشهواتهم .

### ● الرسول وبنو قريظة:

كذلك قال المستشرقون حول قضاء الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ على بهود بنى قريظة الذين بقوا في المدينة بعد طرد قبائل بنى قينقاع وبنى النضير ، فلم يذهبوا بعيداً عما قالوا في الأسباب التي ادعوها في طرد القيبلتين السابقتين ، وإنما ذكرنا أن رسول الله حصلي الله عليه وسلم ــ قتل رجالهم واسترق نساءهم وأطفالهم دون ذكر ما عملوا من خيانة في نقض مواثيقهم التي أعطوها للمسلمين ، فألبوا المشركين على الرسول وأصحابه ، بل وسعوا إلى مساعدتهم أثناء غزوة الخندق مع العلم أن الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ أرسل إليهم يحذرهم من خطورة أعمالهم ، ثم يُذكِّرهم أنهم مازالوا يعيشون في المدينة مع المسلمين ، ولهذا عليهم الالتزام بالدفاع عن المدينة مع المسلمين ، وعدم نقض ما أعطوه من عهود ، إلا أنهم رغم كل ذلك ضربوا عنها صفحا ولم يغيروا من طباعهم المبيّته على نقض العهود والمواثيق ، فلم يكن على الرسول -صلى الله عليه وسلم - إلا أن يستأصل جذور الفساد والخبث والقضاء عليهم عندما حكم فيهم الصحابي الجليل سعد بن معاذ فحكم عليهم بقتل رجالهم وسبى ذراريهم ونسائهم فقال له الرسول \_ صلى الله عليه وسلم ـ حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سموات ، وهذا العقاب الذي عوقبوا به هو ما يعاقب به كل خائن غادر ، ويا حبذا لو أن من سبق بني قريظة ، كبني قينقاع وبني النضير لقوا نفس المصير (١) .

## • النساء والحجاب:

في صفحة ( ٥٥ ) تحدث بروكلمان عن الحجاب عند المسلمين فقال إن الحجاب أصلاً لم يحل عند المسلمين إلا في عهد بني أمية ، وقصة الحجاب موضوع يطيل المستشرقون الحديث فيه بل مازالوا يسعون إلى يومنا هذا بجد ومثابرة في التشكيك في أمره ومحاربته حتى يلغى نهائياً فتنتشر الرذيلة ويعم الفساد بين المجتمعات الإسلامية ، ويكفينا ما يرد في وسائل الدعاية ، والمجلات ، والأفلام الساقطة التي تُشجع على السفور وانتهاك حرمة الحجاب الذي يحفظ للمرأة جمالها وحشمتها ، إن حرب الحجاب ليس متوقفاً عند اتهام ومغالطات بروكلمان بأن الحجاب لم يستخدم إلا في عهد بني أمية ، لكن حربه في يومنا هذا صار بأساليب مدروسة ومنظمة بل ويقوم على الأساليب أناس ما عرفوا الشوليس هدفهم إلا طعن المسلمين في أغلى ما يملكون ألا وهو عقيدتهم وأخلاقهم المستقاة من شريعة الإسلام .

وإذا كان بروكلمان قد قال ما أشار إليه عن الحجاب فهوليس بمفرده الذى يقول ويدعى الأكاذيب والافتراءات ، وقوله إن الحجاب لم يستخدم إلا في عهد بنى أمية ادعاء كاذب وغير صحيح ، لأن هناك قرآنا نزل من الله على رسوله وفيه يأمر بالحجاب ، قال الله تعالى ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين

انظر تفصيلات أكثر لخيانة يهود بني قريظة ونقضهم العهود والمواثيق مع المسلمين في غزوة الاحزاب الطبرى ، تاريخ ، جـ ٢ ، ص ٥٨١ - ٥٩٤ ، ابن كثير ، البداية والنهاية ، جـ ٤ ، ص ١١٨ وما بعدها .

زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن .. ﴿ وَفِي آية أَخْرَى قال الله تعالى ﴿ وقرن فِي بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليية الأولى وأقمن الصلاة وأتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ﴾(١) .

ويستطرد بروكلمان في أقواله الكاذبة عن مجتمع النساء فيذكر بعد أن ظهرت على حد قوله « الحرية » ولا أدرى ما المقصود بالحرية هنا فيقول في صفحة ( ٥٥) « والتأثير في المجتمع العربي تأثير مذكور في بعض الأحيان ، إن مؤسسة ( الحريم ) التى وضع قواعدها العباسيون على غرار النموذج المسيحي البيزنطي هي وحدها المسئولة عن انحطاط المرأة في الشرق » .

وبهذا فاستخدامه مصطلح مؤسسة الحريم مصطلح ليس في محله لأنها ليست مؤسسة كما يدعى لأن الطبقة في داخل المجتمع لا يطلق عليها اسم مؤسسة وإنما يطلق عليها اسم فئة أو مجتمع الحريم ، أيضا إن قوله بأن مؤسسة الحريم قد وضع قواعدها العباسيون على غرار المسيحيين في الدولة البيزنطية ، فهذا القول غير صحيح لأن من يدرس تطور الحضارة العباسية وتأثرها في الجوانب السياسية والحضارية فسيجد أن احتكاكهم بالبيزنطيين كان قليلا في حالة مقارنة اتصالهم وتأثرهم بالفرس وحضارتهم ، وهذا الأمر يعطينا الانطباع بأن الاتصال بين العباسيين والبيزنطيين كان اتصالاً حربياً سياسياً أكثر منه حضارياً .

<sup>(</sup>١) النور ، أية : ٣١ ، الأحزاب ، أية : ٣٣ ،

### • حول صلح الحديبية:

وفي صفحة (٥٦) يتحدث بروكلمان عن صلح الحديبية الذي عقده الرسول \_صلى الله عليه وسلم \_مع المشركين في مكة فيصفه بأنه صلح فاشل فيما يخص المسلمين ، وإن كان بروكلمان قد قال ما سبق عن ذلك الصلح ، فلقد شعر أيضا مشركو قريش من الوهلة الأولى ، بعد عقد الصلح ، بأنهم أصحاب الفوز ، بل إن الكثير من المسلمين الذين كانوا مع الرسول أثناء عقد الصلح أيضا شعروا بأن النجاح في صالح المشركين ، بل وتحدثوا مع الرسول -صلى الله عليه وسلم - في نصوص تلك الاتفاقية ، لكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي لا ينطق عن الهوى ، كان يعرف أن الأمر في صالحه ولو كان الظاهر من شروط الصلح(١) في صالح المشركين فهذا ليس إلا مؤقتاً ولم يكن فشلا حسيما ذكر المستشرق بروكلمان ، وإنما كان فتحا مبيناً ، وقد ذكر بعض المفسرين ان صلح الحديبية كان الفتح الأول للمسلمين ، وفتح مكة كان الفتح الثاني ، مرجحين بأن صلح الحديبية إذا اعتبر الفتح الأول فهو الأهم ، وليس فشلاً كما يدعى بروكلمان وأشباهه من فئة المستشرقين ، ومن يتتبع ما حدث بعد صلح الحديبية ، وخصوصاً عندما كان هناك شرط في أن توقف الحرب بين المسلمين والمشركين لمدة عشر سنوات ، كانت عندئذ الفرصة سانحة للرسول حصل الله عليه وسلم وأصحابه ف تقوية مركزهم داخل المدينة ثم للجد في نشر الإسلام في جميع أجزاء

<sup>(</sup>١) شروط صلح الحديبية هي : (١) ان تقف الحرب بين المسلمين والمشركين لمدة عشر سنوات (٢) ان يعود الرسول حصلى الله عليه وسلم -ومن جاء معه لاداء العمرة إلى المدينة في ذلك العام الذي عقد فيه الصلح ، وان ياتوا إلى مكة معتمرين في العام القادم وليس معهم إلا السيوف . (٣) ان من جاء إلى محمد من المشركين فان الرسول يرده ، ومن جاء الى المشركين من اصحاب الرسول حصلى الله عليه وسلم -فلا يردونه . (٤) من أراد الانضمام من القبائل إلى محمد أو إلى المشركين فله ذلك ، فانضمت خزاعة إلى حلف المسلمين و انضمت قبيلة بكر بن و ائل إلى قريش .

شبه الجزيرة العربية ، أيضا كانت الفرصة مناسبة للتصدى لليهود والمنافقين الذين لازالوا في المدينة وما حولها يسعون إلى نشر الفساد وبقض المواثيق والعهود التي عقدوها مع المسلمين ، كما كان صلح الحديبية مناسباً في إعطاء عدد من المشركين الفرصة للدخول في حوزة الإسلام ، وفي نهاية الأمر وإن كانت شروط الصلح ظاهرياً في صالح المشركين فهم أيضا لم يلتزموا بها وإنما سعوا إلى نقضها ومحاربة الرسول حصلى الله عليه وسلم وحلفائه ، قبيلة خزاعة ، فلم يكن أمام الرسول حصلى الله عليه وسلم ولا محاربتهم وفتح مكة وتدمير معاقل الوثنية بها ، ثم السعى إلى توحيد شبه الجزيرة العربية تحت راية الإسلام ، وهذا الأمر كله ليس فشلاً كما ذكر بروكلمان وإنما كان نصراً من الله العزيز القدير (١) .

### • تسمية الرسول ولده ابراهيم:

ثم ينتقل هذا المستشرق المخادع فيتحدث عن ولد الرسول \_صلى الله عليه وسلم \_إبراهيم الذي ولد له من أم المؤمنين مارية القبطية التي كان قد بعث بها المقوقس ، حاكم مصر ، كهدية للرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_فقال بروكلمان في صفحتى ( ٥٨ \_ ٥٩ ) إنه سمى ولده إبراهيم ذلك « تيمنا باسم النبي الذي كان يستشعر أنه مدعو لإحياء ملته » ويقصد بالنبي هنا سيدنا إبراهيم عليه السلام والشيء الذي لا يُنكر أن محمداً بن عبدالله \_ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم \_ قد جاء خاتماً للأنبياء والمرسلين كما أنه جاء بدين شامل عام باق إلى يوم القيامة ، ثم جاء برسالة من الله لإحياء ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي سمانا

<sup>(</sup>١) انظر تفصيلات عن صلح الحديبية في الطبرى ، تاريخ الأمم والملوك ، جـ ٢ ، ص ، ٦٢٠ وما بعدها .

المسلمين . قال الله تعالى ﴿ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل و في هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة و أتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ﴾(١) . ومما يؤكد مجىء محمد بن عبدالله \_ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم \_ لإحياء ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام قول الله تعالى ﴿ ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ﴾(٢) . وقال تعالى ﴿ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين . إن أول بيت فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين . إن أول بيت ﴿ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلا ﴾(٤) وقال تعالى ﴿ قل إننى هدانى ربى إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ﴾(٥) ، وقال تعالى ﴿ وقالوا كونوا هودا أو نصارى من المشركين ﴾(١) .

ونسئل بروكلمان فنقول هل كل هذه الآيات القرآنية السابقة الذكر كان يستشعرها الرسول حصلى الله عليه وسلم ؟ كلا لا والله وإنما دعوته باطلة وزائفة وليس لها من الحقيقة أي أصل ، ولكن هدفه هو وأشباهه

<sup>(</sup>١) الحج ، أية ، ٧٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) النحل ، أية ، ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) أل عمران ، الأيتان ٩٥ - ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) النساء ، أية ، ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) الأنعام ، أية ، ١٦١ .

<sup>(</sup>٦) البقرة ، أية : ١٣٥ .

التضليل والتزييف كما تهوى أنفسهم ، ورسالة محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والسلام -شاملة عامة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

### ● التشكيك حول عالمية رسالة الاسلام:

كما ينكر يروكلمان أن الإسلام والرسالة التي نزلت على رسولنا محمد ابن عبدالله \_ عليه أفضل الصلاة والسلام \_ كانت رسالة عالمية غير مكترث بكل ما ورد من آبات في عمومية رسالة الإسلام قال الله تعالى ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذبرا ولكن أكثر الناس لا تعلمون ﴾(١) . وقال تعالى ﴿ قل يا أيها الناس إني رسول الله المكم حميعا ﴿(٢) لكن كل هذه الآيات لا يعترف بها بروكلمان وغيره من دعاة الضلال ، وإنما بذكر في صفحة ( ٦٤ ) بأن محمداً سيد العالم العربي الجديد ، ولم يكن يلقبه بلقب النبوة ، وما قصد بالعالم العربي ، سوى شيه الحزيرة العربية ، وهذا الادعاء الباطل ليس إلا كما قال غيره من المستشرقين عندما يتمادون في غيهم وتسطير أكاذيبهم حول عموم رسالة الإسلام ، ومن أمثال أولئك المستشرقين وليم ميور(٢) الذي يقول « إن فكرة عموم الرسالة \_ويقصد الإسلام \_جاءت فيما بعد ، و إن هذه الفكرة على الرغم من كثرة الآبات والأحاديث التي تؤيدها ، لم يفكر فيها محمد نفسه ، وعلى فرض أنه فكر فيها فتفكيره كان تفكيراً غامضاً ، فإن عالمه الذي كان يفكر فيه إنما كان بلاد العرب ، كما أن هذا الدين الحديد لم يهيأ إلا لها ، وأن محمداً لم يوجه دعوته منذ

<sup>(</sup>۱) سبأ ، أية ، ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف ، أية ، ١٥٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة لهذا المستشرق في موسوعة عبدالرحمن بدوي ، ص ٤٠٤ - ٤٠٠ .

بُعث إلى أن مات إلا للعرب دون غيرهم ، وهكذا نرى أن نواة عالمية الإسلام ، قد غُرست ، ولكنها إذا كانت قد نمت بعد ذلك فإنما يرجع هذا إلى الظروف والأحوال أكثر منه إلى الخطط والمناهج » (١).

ومن الغريب أن يشكك كل من بروكلمان ووليم ميور في صحة عموم الرسالة ، وأن يبنيا شكهما هذا على أن محمداً حصلى الشعليه وسلم الم يكن يعرف غير بلاد العرب ، وأنها كانت عالمه الذى لم يفكر في سواه ، وأن الرسالة الإسلامية لم تكن إلا لتلك البلاد ، وأن محمداً حصلى الله عليه وسلم حنذ بعث إلى أن مات لم يوجه دعوته إلا للعرب دون غيرهم ، ولا أدرى هل تجاهلا أو خفيت على هذين المستشرقين وغيرهما من أبناء جلدتهما صلة قريش بأجزاء عديدة من العالم في ذلك العهد ، كما أن محمداً بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والسلام قد سافر قبل البعثة أكثر من مرة إلى بلاد الشام لمزاولة مهنة التجارة ، كما لا أدرى أيضاً كيف يتجاهل المغرضون من المستشرقين تلك الرسل والكتب التي أرسلها الرسول حصلي الله عليه وسلم إلى كل من ملوك وأباطرة دول العالم في وقته يدعوهم فيها إلى عبادة رب العباد وإخلاص التوحيد لله عز وجل ، والفوز بالجنة والنجاة من النار إذا دخلوا الإسلام (٢).

ويستمر بروكلمان في ذكر مغالطاته واتهاماته للرسول حصلى الشعليه وسلم حففي صفحة ( 7 ) يقول إن هدف محمد حصلى السعليه وسلم حمن دعوة الإسلام « هو السيطرة على بلاد العرب » ثم بعد صفحتين أي في صفحتي ( 7 ) نجده غير متأكد مما قال فيعترف

<sup>(</sup>١) حسن ابراهيم حسن تاريخ الاسلام (القاهرة ، مكتبة النهضة . ١٩٧٤ م) ط ، ص ١٦٩٠ .

<sup>.</sup> (^) انظر تفصيلًا اكثر لنصوص الرسائل التي أرسلها الرسول ــصلى الله عليه وسلم ـــإلى كل من ملوك وقياصرة العالم في عهده . محمد حميد الله ، مجموعة الوثائق ، ص ٩٩ وما بعدها .

بأن رسالة الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ عالمية فيقول « ليس من الميسور أن نقرر على وجه الدقة ، ما إذا كان النبى نفسه قد استشعر أنه مدعو لمثل هذه الرسالة العالمية » فكيف هذا التناقض ؟ إنه والله \_ عين التخبط والانحراف ، بل إنه ناتج من أخلاقيات وتعصب بعض المستشرقين الذين يوردون الأحكام والنتائج قبل أن يشرعوا في الكتابة والتحليل ، وهذا أمر لا يتفق مع المنهج العلمي الصحيح ، كما أن هذا التعصب الديني والصراع بين المسلمين وغيرهم من الذين ضلوا وغضب الله عليهم موجود منذ مئات بل آلاف السنين وسيستمر إلى يوم القيامة ، ولا يمكن لأبناء اليهود والنصارى أن يرضوا عن المسلمين باتباع دينهم كما قال الله تعالى ﴿ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى نصير ﴾(١) .

### ● الهدف من غزوة تبوك:

وفي صفحة ( ٦٥ ) يتحدث بروكلمان عن هدف الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الذهاب بأصحابه في غزوة تبوك فقال إنه أراد بذلك « أن يشغل أتباعه المدنيين الذين كانوا لا يزالون في حال من عدم الارتياح بعد توزيع غنائم حنين ، ولعله كان يرجو إخضاع ما بقى من نصارى العرب ، الذين كانت بيزنطة من ورائهم تمدهم وتساندهم » وهذه الأقوال التى يدعيها بروكلمان تنافي الحقائق التاريخية لأن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وإن كان وزع غنائم حنين فلم يوزعها على نفسه ، وأهل بيته ، وأقربائه ، وإنما وزعها على حديثي

<sup>(</sup>١) البقرة ، اية ، ١٢٠ .

العهد بالإسلام لأجل تأليف قلوبهم ، وتحبيب الإسلام إليهم ، أما قوله بأنه يريد أن يشغل أهل المدينة \_ ويقصد الأنصار \_ بإرسالهم إلى الجهاد في أطراف الشام ، فهذا أيضا غير صحيح لأنهم \_ رضى الله عنهم ـقد اعتنقوا الإسلام بقلوب صادقة ، كما أنهم قد عاهدوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم -في بيعة العقبة على أن يناصروه ويجاهدوا معه من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ألم يقرأ بروكلمان ما قال الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه قبل وقعة غزوة بدر عندما أراد الرسول -صلى الله عليه وسلم -معرفة رأى وعزيمة الأنصار في محاربة المشركين خارج حدود المدينة المنورة ، حيث قال سعد للرسول - صلى الله عليه وسلم - « لقد أمنا بك و صدقناك و شبهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثبقنا على السمع والطاعة ولعلك يا رسول الله تخشى ألا تكون الأنصار ترى عليها إلا نصرك في ديارها ، وإنى أقول عن الأنصار : فاظعن يا رسول الله حيث شئت ، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت ، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع الأمرك .. فامض لما أردت فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بناء هذا البحر فخضته لخضناه معك ، وما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا ، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله أن يريك مناما تقريه عينك(١).

فكيف يتفق قول سعد بن معاذ مع أساطير ومغالطات بروكلمان ، كما أن الرسول \_صلى الله عليه وسلم \_تحدث مع معشر الأنصار \_رضي الله عنهم \_ بعد توزيع الغنائم في غزوة حنين فقال لهم « يا معشر الأنصار

<sup>(</sup>١) سميح عاطف الزين . نقطة الارتكار ، اقامة دولة الإسلام ، غزوة بدر ، (بيروت دار الكتاب اللبناني ،١٩٨٣م ) ص ،١٠٥ - ١٠٦٠ .

ما قالة بلغتنى عنكم ، وجدة وجدتموها على في أنفكسم ؟ ألم أتكم ضلالا فهداكم اش ؟ وعالة فأغناكم اش ؟ وأعداء فألف اش بين قلوبكم ؟ قالوا : بلى ، اشورسوله أمن وأفضل .

ثم قال : ألا تجيبونى يا معشر الأنصار ؟ قالوا : بماذا نجيبك يا رسول الله ؟ لله ولرسوله المن والفضل . قال : أما والله لو شئتم لقلتم ، فلصدقناك ، ومخذولا فنصرناك ، وطريداً فأويناك ، وعائلاً فاسيناك .

أوَجَدْتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لُعَاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ، ووكلتكم إلى إسلامكم ؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير ، وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم \_إلى رحالكم ؟ فوالذى نفس محمد بيده ، لولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار ، ولو سلك الناس شعبا ، وسلكت الأنصار شعبالسلكت شعب الأنصار ، اللهم ارحم الأنصار ، وأبناء الأنصار .

فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول اش ـ صلى اشعليه وسلم \_قَسْماً وحظاً ،ثم انصرف رسول اش ـ صلى اشعليه وسلم \_وتفرقوا(١) .

فماذا بعد هذا القول من الأنصار \_ رضى الله عنهم \_ إن الغش والخداع لم يكن من طبيعتهم حتى يتبدلوا وينحرفوا على رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بعد أن أعطوه المواثيق والعهود في أول لقاء بهم في بيعة العقبة ، ولا بعد أن أخبرهم بعين الحقيقة والهدف الذي من أجله وزع غنائم حنين .

<sup>(</sup>۱) الطبرى ، تاريخ ، جـ ۳ ، ص ۹۳ ـ ۹۲ ، صفى الرحمن المباركفورى الرحيق المختوم (بيروت دار العلم ، ۱۲۰۸هـ / ۱۹۸۸م ) ص ۲۰۶ .

أما قول بروكلمان بأن ذهاب الرسول حصلى الشعليه وسلم - في غزوة تبوك لهدف إخضاع نصارى العرب على تخوم بلاد الشام ، فهو إن كان كما ادعى به بروكلمان صحيحا ، فهذا عمل يمليه عليه ما جاء من وحى لأنه جاء برسالة عالمية للعالم ليخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، وإن كان الرسول - صلى الشعليه وسلم - وصحابته ذهبوا لحرب النصارى الذين أشركوا بالشأمثال بروكلمان ، فهولم يحاربهم في بادىء الأمر وإنما دعاهم للإسلام أولا أو دفع الجزية عن يد وهم صاغرون ثانيا ، كما أن أفعالهم في تلك الأصقاع من شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام كانت غير مريحة للدعوة الإسلامية في المدينة حيث كانوا يؤلبون القبائل العربية الداخلية على عصيان ومحاربة الرسول حلى الله عليه وسلم -وصحابته ، كما كانوا أيضا يعدون العدة مع ملوك الروم لمهاجمة المسلمين في عقر دارهم ، ومثل هذه الأعمال لم يغفل عنها الرسول -صلى الشعليه وسلم -بل كان حذرا وعلى أهبة الاستعداد إلى رد كيدهم في نحورهم ، ثم العمل بكل ما في وسعه مع صحابته على إعلاء كلمة الشونشر الإسلام .

# من أقوال بروكلمان في الحج:

وفي صفحة ( ٦٥ ) يعود بروكلمان إلى الادعاء بأن شعائر الدين الإسلامي ضرب من الوثنية ، كما قال في بداية هذه الدراسة ، بأن الحجر الأسود من الطقوس الوثنية التي ضمها الرسول حصلي الله عليه وسلم - إلى شعائر الإسلام ، والآن يتحدث عن فتح مكة ، ثم ما قام به الرسول حصلي الله عليه وسلم - من أعمال لأداء العمرة والحج مدعياً أنها احتفالات دينية على نهج الطريقة الوثنية القديمة .

يا سيحان الله عجباً لأمر هذا المستشرق يتحدث عن نقطة معينة ثم يطلق عليها الحكم ، فهو إذاً غامض متناقض في أحاديثه عندما يتحدث عما سمى « احتفالات العمرة والحج » ثم يقول إنها مثلما كان الجاهليون ، غير موضح الشيء الذي كان عند العرب في الجاهلية ، وما طبيعة تلك الاحتفالات التي يعني ، علماً بأن الحج عند المسلمين يعتبر الركن الخامس من أركان الإسلام ، ثم إن هناك العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تشرح وتبين طريقة الحج وأداء مناسكه وليست احتفالاته كما قال بروكلمان ، ثم إن أغلب مناسك الحج المعروفة في يومنا هذا كانت قد عرفت من عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام ، ولم يأت محمد \_ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم \_ إلا لإحياء ملة النبي إبراهيم عليه السلام ، ولو ترك بروكلمان الحقد والتعصب والكراهية للإسلام والمسلمين ثم رجع إلى قراءة ما كتب عن العمرة والحج في المصادر الإسلامية الصحيحة لعرف أن كل ما ذكر غير صحيح وتجن على الله وعلى رسوله ، ألم يقرأ في سورة الحج قوله تعالى ﴿ و إِذْ بُوأَنَّا لابراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شبيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر بأتين من كل فج عميق ، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا النائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ولبطوفوا بالبيت العتيق ﴾(١).

# من أسباب وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم):

ثم ينتقل هذا المستشرق الذي عميت بصيرته عن قول الحق واتباع

<sup>(</sup>١) الحج ، الأيتان ، ٢٦ - ٢٩ ،

الأسلوب العملي النزيه فيقول في صنفحة (٦٧) عن وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم \_إنه لم يتجاوز الستين من عمره عند وفاته ، ثم يشير إلى سبب وفاته \_ عليه أفضل الصلاة والسلام \_ الإصابة بمرض الحمى لكنه لم يتوقف عند هذا السبب وإنما أضاف أسباباً أخرى كالمتاعب والمشاكل التي قابلته ، ثم الحياة الزوجية التي عاشها وزواجه من عدد من النساء ، والسبب الأخير هوما يريد الوصول إليه ، لكن بطريقة المكر والخداع يريد إيراد مقدمات قبل ذكرهذا السبب مع العلم أن المصاعب السياسية والاجتماعية التي حفلت بها سنوات الرسول - صلى الله عليه وسلم قد أثرت بدون شك على صحته ، كما أنه قد عاش كما ذكرت أغلب المصادر الاسلامية المبكرة ثلاثاً وستين سنة وليس كما قال بروكلمان إنه لم يتجاوز الستين من عمره ، أما الحياة الزوجية التي عاشها وتعدد الزوجات فلم تكن السبب في وفاته عليه أفضل الصلاة والسلام للأنه مرض فجأة بمرض الحمى ثم توفى في غضون أيام ، إلى جانب قصة الشاة المسمومة التي قُدمت له بعد رجوعه من غزوة خبير وقد أشارت إليها كتب السبير فكانت أيضا من العوامل المساعدة التي أثرت على حياة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم \_ أثناء مرضه ووفاته ، وكل ما يدعى بروكلمان ومن سار على منواله في هذا الجانب ليست إلا ادعاءات باطلة من نفوس مليئة بالحقد والخبث تجاه الإسلام والمسلمين.

# في الزواج والطلاق في الاسلام:

لم يتوقف بروكلمان عند قوله إن الرسول حصلى الله عليه وسلم حمات بسبب الحمى والحياة الزوجية ، وإنما يعيد الكرة في الحديث عن الزواج والطلاق فيقول في صفحتى ( ٨٠ - ٨١ ) « لم يكن يجيز النبى لأحد غيره أن يتزوج عدداً غير محدود من النساء ، ولكن الشرع ينص على ضرورة إعالة كل امرأة حسب مركزها الاجتماعي ومن هنا وجب

على الكثرة المطلقة من المسلمين أن يكتفوا بزوجة واحدة ، لأسباب اقتصادية على الأقل والطلاق في الإسلام ميسور »ثم يستطرد أيضا في القول عن تعدد الزوجات ... « لا يعدو أن يكون تعويضاً ضرورياً عما تفرضه العادة من الفصل بين الجنسين ، فصلا ينتفي معه إمكان زواج الحب ... ولما كان في استطاعة كل مسلم أن يجمع إلى زوجاته الأربع الشرعيات العدد الذي يروق له من السراري .. » .

وبهذه الأكاذيب كلها يريد بروكلمان الطعن في أى شيء يستطيع أن يجد فيه مدخلًا للطعن والتشويه ، ففي قوله إن الرسول حصلي الله عليه وسلم علم يسمح لأحد غيره أن يتزوج عددا غير محدود ، فهو عليه أفضل الصلاة والسلام حكان يتزوج لأهداف يقصد من ورائها إما تأليف قلوب القبيلة التي يريد الزواج منها فيصاهرهم عن طريق الزواج منهم ، أو أنه تزوج من نساء أرامل كان أزواج بعضهن قد استشهدوا في محاربة المشركين ، ولم يكن الرسول حصلي الله عليه وسلم عفعل كأبناء قوم بروكلمان الذين يسعون بكل ما أوتوا من جهد إلى الوقوع في الفواحش دون أي قيد أو شرط ، ودون أن يراعي عدد النساء اللاتي يتصل بهن الرجل من أبناء اليهود والنصاري .

أما قوله إن الطلاق في الإسلام ميسور فليس بسيطاً كما يتصور بروكلمان ، لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله ، لكن تشريعه مهم وذلك حلاً للمشاكل الاجتماعية التي قد تنجم بين الزوجين ، ومن يطلع على سورة الطلاق في القرآن الكريم يعرف أن الزواج في الإسلام نظام اجتماعي ، كما أن الله سبحانه عز شأنه قد وضع الكثير من الأنظمة والطرق التي يجب على الرجل والمرأة اتباعها عند الطلاق ، لهذا فالطلاق ليس أمراً سهلاً كما يتصور بروكلمان وغيره وإنما هو علاج لا مندوحة عنه ، وبه تحل المشاكل بين الزوجين إذا أرادا الانفصال .

وقول بروكلمان الجمع بين الزوجات الأربع مضافاً إليهن السرارى ، فالجمع بين الزوجات أمر عسير جداً ، ولهذا فالقرآن أباح للرجل الزواج بأكثر من واحدة على شريطة العدل بالتساوى بين الزوجات ، وإذا كان لا يستطيع الزوج العدل فإنه يُحذر من الزواج بأكثر من زوجة ، أما موضوع السراري فهو نظام أشد عسرا ، وكل ما فعله الإسلام أنه سمح به بعد حرب أو زيادة عظيمة في عدد النساء ، فيدخل المسلم في عصمته عدداً من النساء يعولهن ، ويحفظ شرفهن ، ويهب اسمه لأبنائهن فلا ينصرفن إلى التزين لجميع الرجال ، كما يحدث في العالم الغربي في يومنا هذا ، وهذا النظام يُوجد الحفاظ على أعراضهن فلا تمتهن كرامتهن ، وبالتالي لا يمتليء المجتمع بنسل غير شرعى يلقى على عاتق المسلمين عبئاً كبيراً ، ويكفى أن نلقى نظرة على احصائيات النساء الغربيات اللاتى يذهبن تحت شعار الحرية فيخالطن الرجال ويرتكبن الفواحش معهم ، وبالتالي ينجبن ملايين الأطفال غير الشرعيين ، خلاف ما يوجد من عمليات إجهاض للأجنة قبل اكتمال نموهم ، فأيهما أولى بالاتهام السرارى في نظام الإسلام أم ارتكاب الفواحش وتعدد البغايا عند الأستاذ بروكلمان ويني جنسه ؟

# ● من الأحكام السياسية في الفترة المدنية:

ويبتدىء بروكلمان في صفحة ( ٦٨ ) بعنوان سماه « محمد وتعاليمه » فيورد في هذا الجزء ترهات ومغالطات لا تقل عن كل ما سبق ذكره ، فيقول عن إعلان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للأحكام السياسية في المدينة ، بأنه - يقصد الرسول - كان يعتبره جزءا من القرآن الكريم ، وفي قوله هذا لم يكن يذهب بعيداً عن ما ذكر من قبل وادعاؤه بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يضع القرآن حسبما يرغب وحسبما تعلم من اليهود والنصارى ، وبهذا المستوى وصل

بروكلمان ومن شابهه من المستشرقين إلى درجة السفه والإسفاف متحاهلاً أن الأحكام السياسية إذا أنزل فيها قرآن اعتبرت جزءا من الكتاب المنزل ، أما مفردات خطط الرسول وسياسته فكانت أموراً تختلف عن القرآن ، ويمكن اعتبارها من سنة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم \_ والفرق بين القرآن وما يقوم به الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ من أعمال وأقوال ، أن الأول قرآن منزل ، قد أحكمت آياته وفصلت ، أما أعمال وأقوال الرسول -صلى الله عليه وسلم -فكان بإمكانه أن بتراجع عما صدر منه أو يعتزم إصداره إذا وجد رأيا أو قولا أحسن مما كان ينوى تنفيذه ، أو إذا وجد من بين صحابته من يشير عليه برأى أحسن من رأيه ، ألم يطلع بروكلمان على ما فعل الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ في معركة بدر عندما عزم النزول على أدنى ماء من جهة المدينة ببدر ، فجاء الحباب بن المنذر بن الجموح وقال يا رسول الله « أرأيت هذا المنزل ، أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ، و لا نتأخ عنه ، أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ فقال : يا رسول الله ، فإن هذا ليس بمنزل ، فانهض بالناسحتي نأتي أدني ماء من القوم ، فننزله ، ثم نَغُور ماوراءه من القلب ، ثم نبني عليه حوضاً فتملؤه ماء ، ثم نقاتل القوم ، فنشرب ولا يشربون » ، فاستحسن الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ ما قاله الحباب ، وقال « لقد أشرت بالرأى ما حمات »(١) ، وهذا المثال بناقض ما قال بروكلمان ومن سار على نهجه من المستشرقين .

#### من مغالطات بروكلمان حول السنة:

وينتقل بروكلمان في صفحة (٧١) إلى الحديث عن سنة رسول الله \_

<sup>(</sup>١) ابن هشام ، السيرة النبوية ، جـ ١ ، ص ٦٢٠ ، المباركفوري ، الرحيق المختوم ، ص ٣٠٣ .

صلى الله عليه وسلم ـ وعن الأحاديث التى وردت عنه فيقول « ... ولكن القسم الأعظم من الحديث المتصل بسنة الرسول لم ينشأ إلا بعد قرنين من ظهور الإسلام ، ومن هنا تعين اصطناعه كمصدر لعقيدة النبى نفسه في كثير من الاحتياط والحذر » .

وفي الحديث عن السنة النبوية لم يكن المستشرق بروكلمان الوحيد الذي طعن في السنة وتدوينها وصحتها ، بل ولم يكن وحده الذي تعرض لهذا الموضوع بالخلط والاتهام في ما دون من سنة رسول الله \_صلى الله عليه وسلم \_وإذا كان قد طعن بروكلمان وغيره في القرآن الكريم فليس يصعب عليهم أن يطعنوا في المصدر الثاني ألا وهو السنة النبوية .

فالمستشرق المجرى جولد زيهر يقول وبدون خجل إن آلاف الأحاديث التى قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بها ، هي من صنع العلماء الذين أرادوا أن يجعلوا من الإسلام ديناً كبيراً شاملاً ، ويقول أيضا « إن هذه الأحاديث وغيرها من النصوص المماثلة ، والتى يسهل علينا جمعها ، لا تمثل الأخلاق فحسب ، بل إنهالتعبر عن العاطفة العامة لفقهاء المسلمين ، ولكن الإسلام خلال توسعه ... وبفعل التأثيرات الأجنبية ترك مجالاً لدقة العلماء المعنيين ولعلماء العقائد (١) .

وهناك غير بروكلمان وجولد زيهر مستشرق آخريدعى جوزف شاخت حيث ألف كُتباً ومقالات عديدة في علمي الفقه والحديث وغيرهما من تراث الإسلام ، ولم يكن يخرج عن نطاق جولد زيهر في أقواله وتحليلاته ، فلم يترك مجالا يستطيع أن يدس أو يشوه من خلاله الحقائق ، إلا وطعن وشكك في صحة الأحاديث التي قالها رسول الله حملي الله عليه وسلم ـ

<sup>(</sup>١) جولد زيهر، العقيدة والشريعة في الإسلام، ص ٣١، ٣٢، عفاف صبره، المستشرقون ومشكلاتهم الحضارية (القاهرة، ١٩٨٠م) ص ١٧١.

بل وأنكر أن تكون منه ، وإنما قال بأنه لفق العدد الكثير منها على ألسنة العلماء والفقهاء والمحدثين الذين عاشوا في القرون التالية لعصر الرسول حملي الشعليه وسلم ح .

وقبل أن نرد على هذه الادعاءات الباطلة من فئة الحاقدين من المستشرقين لابد أن نعرف معنى السنة ، فهي ليست إلا الطريق العملية المضطردة التى نُقلت عن الرسول حصلى الله عليه وسلم حنقلا متواتراً عملياً ، ومن الوصايا بها على هذا المعنى ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » وقوله صلى الله عليه وسلم « من رغب عن سنتى فليس منى » .

وقد أخذت كلمة سنة عند علماء الأصول معنى آخر ، فهي ما روى عن النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ من أقوال أو أفعال أو تقريرات ، وكانت بهذا المعنى المصدر الثاني من المصادر التشريعية ، يستنبطون منها كما يستنبطون من القرآن ويرجعون إليها في فهم المراد منه وبهذا فالسنة النبوية مكملة للقرآن الكريم قال الله تعالى ﴿ وما أتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾(١) ، فهذه السنة مشت في رحاب القرآن وعبرت عن روحه شارحة موضحة ، وتركت للناس أبواب الفهم والتجديد في أمور حياتهم المتطورة التي تتصل بوسائل المعايش التي تتغير بتغير البيئات والأزمان وفي ذلك يقول رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم « أنتم أعلم بشئون دنياكم »(١) .

وقد وجدت السنة من الرعاية في حفظها وجمعها وتنقيتها من الدخيل عليها ، ما لا يزال التاريخ العلمي يذكره بالفخر والإعجاب ، لقد بذل

<sup>(</sup>١) الحشر، أية ، ٧٤.

<sup>(</sup> ۲ ) يوسف القرضاوى و أخرون . الاسلام بين شبهات الضالين ( القاهرة ، ١٩٦٠م ) ص ، ٣٧ . صبره ، المستشرقون ومشكلاتهم الحضارية ، ص ، ٧٣ .

العلماء والمحدثون ، خاصة منهم ، جهوداً جبارة في إيجاد منهج علمي يهدفون من ورائه التثبت من صحة أحاديث الرسول ـ صلى الله عليه وسلم \_ فأوجدوا ما يسمى بالسند والمتن ، بل وقسموا الأحاديث من حيث الرواية إلى صحيح وحسن وضعيف ، بل وكان البعض منهم يهاجر من مكان لآخر ولمسافات طويلة حتى يتم الالتقاء بمن يصحح أو يروى حديثاً واحداً سمعه عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أو سمعه من أحد الرجال الثقات الذين عاشروا بعض صحابة رسول الله \_ عليه أفضل الصلاة والسلام .

لقد حاول أعداء الإسلام أن يدسوا في السنة ما ليس منها فيكدروا نقاءها ، فوضعوا أحاديث مكنوبة ، وروايات ملفقة ثم نسبوها زوراً إلى رسول الله \_صلى الله عليه وسلم \_منتهزين ما حاق بالمسلمين من فتن في فترة من الدهر ، لكن سرعان ما وقف الأفذاذ من سلف هذه الأمة ، كالبخارى ومسلم وغيرهما ، فكرسوا حياتهم في البحث عن صحيح السنة وكشف زائفها ، ثم وضعوا الأصول والقواعد للرواية ، وبحثوا عن الرجال وجرحوا ، وعدلوا وألفوا الكتب الكثيرة في التاريخ والسيرة والأسماء ، ولم يأخذوا إلا عن ثقة عدل حافظ ضابط حتى لقد أفردوا كتبا للثقاة من الرواة ، وكتبا للضعفاء ، وذلك جهد لم يعرف لأمة في صيانة تراثها وتراث نبيها ، وبعد هذا العمل كله يأتي شراذم المستشرقين في سنة رسولنا \_ صلى الله عليه وسلم \_ كما طعنوا في نزول الوحي عليه ، وكما طعنوا في صدق نبوته ، وهذه أمور لا تكون صعبة عند الحاقدين الأعداء الألداء للإسلام ولنبي الإسلام ولأى شيء ينتمي إلى المات دين الإسلام .

### ● محمد والقرآن:

ثم يتحدث بروكلمان في مواضيع سبق الإشارة إليها من قبل ففي صفحتى ( ٦٨ – ٦٩ ) يقول « وليس يجوز أن نطلق الحكم على دين محمد ، على أساس القرآن وحده طبعاً ، فالمسألة ليست مسألة نظام مرتب إذ لم تكن الدقة والتماسك الفكرى أقوى جوانب على الإطلاق ، ولم يكن عالمه الفكرى من إبداعه الخاص إلا إلى حد صغير ، فقد انبثق في الدرجة الأولى عن اليهودية النصرانية ، فكيفه محمد تكييفاً بارعاً وفقاً لحاجات شعبه الدينية ، وبذلك ارتفع بهم إلى مستوى أعلى من الإيمان الفطري والحساسية الخلقية » فبقوله هذا لم يذهب بعيداً عما قال من قبل عندما كذب على الرسول حصلى الله عليه وسلم فقال إنه أخذ معلومات رسالة الإسلام من اليهودية والنصرانية ، وهذا ادعاء باطل اشمأزت منه النفوس لأنه لا يوجد له دليل وبرهان يؤيده .

# • حول خطيئة آدم:

ويواصل بروكلمان مغالطاته في صفحة ( ٧٠) فيذكر أن الرسول محمداً \_ صلى الله عليه وسلم \_ اقتبس عن التوراة فكر الخطيئة الأصلية ، وبهذا فهويتحدث فيما لا يفهم ، إذ إن مفهوم الخطيئة التي يقصدها مفهوم مسيحي ولا صلة له بالإسلام ، ثم إن ما أراد به من معنى الخطيئة هنا ، هو خروج أدم من الجنة مع حواء وهذا العمل لا يُحمّل الجنس البشري إثماً معيناً ، فلقد أخرجه الله ، عزشانه ، من الجنة قصاصاً له هو ، أما سائر المسلمين فلا يعذبون عن أدم ولا بسبب أدم عليه السلام .

### ● اليوم الأخر وبعض ما يتعلق به :

ومن أساليب هذا المستشرق الملتوية وإنكاره لصحة القرأن وكل ما حاء به الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ ما تحدث به في صفحة ( ٧١ ) عن اليوم الآخر فقال « إنما ترجع معتقداته \_يقصد محمداً \_ صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعالم الآخر إلى مصادر يهودية، وهكذا تتصل يصورة غير مباشرة بمصادر فارسية ويابلية قديمة ولقد اعتقد باديء الأمل أن القيامة على وشك الحلول لبجد نفسه مضطراً بعد إلى أن بغفل تحديد ميقات لها ، لأن الله احتفظ بعلم ذلك لنفسيه » كل أقوال هذا الضال هو إنكار نزول رسالة من الله على رسوله محمد حصلي الله عليه وسلم -ثم إنه يخمن كما يملي عليه عقله الذي عمى عن الحق فتراه يتهم الرسول \_صلى الله عليه وسلم \_بأنه لا يدري هل القيامة ستقوم أو لا يذكر أنه اعتقد قيامها ، لكنه راجع نفسه فترك أمرها إلى الله العالم بحدوثها ، وهذا أمر ملفق من بروكلمان مع أن الله عز وجل أشار في كتابه الكريم إلى القيامة ، بل هناك سورة كاملة بعنوان « القيامة » وأيات أخرى في القرآن أشارت إلى قيام الساعة فلا يعلمها إلا الله عز وجل ، قال تعالى ﴿ يسئلونك عن الساعة أيان مرساها ، فيم أنت من ذكراها ، إلى ربك منتهاها ، إنما أنت منذر من يخشاها ، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشبة أو ضحاها ﴾(١). واستطرد بروكلمان في صفحة ( ٧٢ ) إلى التحدث عن الجنة وما فيها من نعيم وخير كثير فقال « ومناهج الحنة هذه كما هو واضح تتوجه إلى خيال الرجال دون غيرهم ، أما النساء اللواتي مناهن النبي الحنة أبضا ، فقد وعدن بالتحرر من البغض والحسيد ... »

<sup>(</sup>١) النازعات ، الأيات ، ٤٦ - ٤١ .

والحقيقة أن الله عزوجل حينما وصف الجنة وعد بها الذين آمنوا عامة ولم يخص بها الرجال دون النساء ، قال الله تعالى « من عمل صالحاً مِن ذكرا أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ (١) ، وقال الله تعالى ﴿ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ﴾ (١) ، وقال الله تعالى ﴿ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ﴾ (١) ، فكل هذه الآيات تبين أنه لا فرق بين الرجال والنساء من أخلص إيمانه لله الواحد القهار ، فهم عندئذ مشتركون في الفوز بالجنة ونعيمها .

#### • حول التماثيل والصور:

وفي صفحتى ( ٧٩ - ٨٠) يتحدث بروكلمان عن تحريم الإسلام للتماثيل فيقول إنه اعتقاد خرافي مشترك بين عدد من شعوب الأرض، دون أن يذكر أدلة وبراهين تؤيد قوله، مع العلم أن في كتب السنن الأحاديث الكثيرة التى القرآن الكريم والتماثيل ففي سنن ابن ماجه حديث يشير إلى أن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة ثم يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وفي صحيح البخاري حديث أخر يقول « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة »، فأيهما أصدق مثل هذه الأحاديث في كتب سنن المصطفى حصلى الله عليه وسلم - أم ما يعتقد بروكلمان وأعوانه.

<sup>(</sup>١) النحل ، أية ، ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) النساء ، أبة ، ١٢٤ ،

<sup>(</sup>٢) الحديد ، أية ، ١٢ ،

### • من أقواله في الحدود الاسلامية:

وبختم بروكلمان حديثه عن السيرة النبوية في صفحة ( ٨٢ ) بشرح موجز تحت عنوان « قانون الجزاء قال فيه أما القانون الجزائي في الإسلام فقد ظل على مستوى يقرب من السذاجة »ثم أشار إلى الحدود في الإسلام، كعقاب القاتل والسارق والمرتد عن الإسلام وكل هذا الحديث الذي أورده في مساحة في كتابه لا تتجاوز عشرة أسطر أمر مستحيل في أن يتحدث عن الحدود في نظر الإسلام في هذه العجالة البسيطة مع العلم أنها قد تحتاج إلى العديد من المجلدات لتوضيح كل صغيرة وكبيرة وضعت من أجلها الحدود والهدف السامى الذي وضعه الشرع في تنفيذها على من يطغى ويفسد في الأرض ويتجاوز ما نهى الله عنه ، لكن للأسف بروكلمان وأمثاله من المستشرقين وكذلك من يحذو حذوهم من أبناء جنسنا ليس همهم إلا الطعن والدس في الإسلام وما يتصل به من قريب أو بعيد ، ولكن الله عز شأنه سيحفظ بإذن الله رسالته وسيحفظ كتابه المنزل، قال تعالى ﴿ إِنَا نَصْ نَزَلْنَا الذَّكُرُ و إِنَّا لَهُ لحافظون ﴾ وما بقى القرآن الكريم بين ظهرانينا فلن نضل إن شاء الله ولن يضل بإذن الله من يتخذه قائداً ودليلًا في حياته ، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

\* \* \*

# الخاتمة

يتضح من هذا البحث ما يكنه أعداء الإسلام للرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_وللإسلام من عداء \_وهذه سنة الله في خلقه \_فالصراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر قائم منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها .

وأعداء الإسلام كُثرٌ منذ أن بزغ فجره وأضاء نوره إلى يوم الناس هذا وعداؤهم يتجلى تارة في الأعمال الحربية : كما حدث أيام الرسول حصلى الله عليه وسلم - وخلفائه - رضي الله عنهم - ومثل الحروب الصليبية والغزو الاستعمارى الغربي ، وتارة يظهر حقدهم في مهاجمة الإسلام في مبادئه ورسول الإسلام - صلى الله عليه وسلم - في شخصه كا فعلت السبئية والشعوبية قديماً والمستشرقون حديثاً .

فدراسة المستشرقين للتراث الإسلامي لم يقصد بها وجه الحق ولا إظهار الحقيقة وإنما قصد بها الكيد من الإسلام ورسول الإسلام - صلى الشعليه وسلم - ﴿ إِنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ﴾ (١) ..

<sup>(</sup>١) الآيات ، ١٥ ــ١٧ من سورة الطارق .

وقد تخصصت كل فئة منهم في فرع من فروع هذا التراث: فمنهم من درس القرآن الكريم وما يتعلق به ، ومنهم من درس السنة وعلومها ، ومنهم من درس التاريخ الإسلامي والكتاب الذي تعرضنا لجزء منه في هذه الدراسة من هذا النوع الأخير وقد تعرضت للرد على بعض افتراءات بروكلمان صاحب الكتاب حول الرسول صلى الشعليه وسلم منذ ولادته وفي شبابه وفي العهد المكي والمدني .

كما تعرضت أيضا بالنقد والرد على أكاذيبه حول مبادىء الاسلام: من صلاة وصوم وحدود وغيرها من القضايا الإسلامية والتى قصد منها بروكلمان التشكيك في الإسلام وفي نبي الإسلام ﴿ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون . هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ﴾ (١) .

وبذلك أكون قد أسهمت \_ لو بجهد قليل \_ في الدفاع عن الدين الحنيف بفضح نوايا واحد من هؤلاء الأعداء \_ وكشف زيفه وحقده . وصدق الله العظيم إذ يقول ﴿ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم ما لك من الله من ولى ولا نصير ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) الآيتان ، ٨ ـ ٩ من سورة الصف .

<sup>(</sup>٢) الآية ، ١٢٠ من سورة البقرة .

## المصادر والمراجع

- \* ابن الأثير ، أبوالحسن علي . الكامل في التاريخ (بيروت : دار صادر ، ١٣٨٦هـ ) .
- \*باز ، عبدالكريم على . افتراءات فيليب حتى وكارل بروكلمان على التاريخ الاسلامي ، (جدة \_ مؤسسة تهامة للطباعة والنشر ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣) .
- \*بدوى ، عبدالرحمن . موسوعة المستشرقين ، ط ٢ ( بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٨٩م ) .
- \* جولد زيهر ، اجنتس . العقيدة والشريعة في الإسلام . ترجمة يوسف موسى وزميله ( القاهرة : الناشر بدون ، ١٩٤٨م ) .
- \* حسن ، حسن ابراهيم . تاريخ الإسلام ، السياسي ، والديني ، والثقافي ، والاجتماعي ( القاهرة : مكتبة النهضة ، ١٩٧٤م ) .
- \* الحلبي ، على بن برهان . السيرة الحلبية ( بيروت : دار الفكر ، تاريخ النشر بدون .
- \* حميد الله ، محمد . مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ، ط ٥ (بيروت : دار النفائس ، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م ) .
- \* الزين . سميح عاطف . نقطة الارتكاز ، إقامة دولة الإسلام ، غزوة بدر (بيروت : دار الكتاب اللبناني ، ١٩٨٣م ) .
- \* الخضري ، محمد . نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ( القاهرة : المكتبة التجارية ، ١٩٧٨م ) .

- \* زين العابدين ، محمد سرور نائف . دراسات في السيرة النبوية ( برمنجهام ببريطانيا : دار الأرقم للنشر والتوزيع ، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٦م ) .
- \* ابن سعد ، محمد . الطبقات الكبرى (بيروت دار صادر ، همادر ، ۱۹۸۰هم ) .
- \* شعوط، ابراهيم على . أباطيل يجب أن تمحي من التاريخ ( القاهرة : ١٣٩٦هـ ) .
- \* الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد . نيل الأوطار ( بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م .
- \* صبره ، عفاف . المستشرقون ومشكلاتهم الحضارية (القاهرة : ١٩٨٠م ) .
- \* الطبري ، أبوجعفر محمد بن جرير . تاريخ الأمم و الملوك ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (بيروت : دار سويدان ، تاريخ النشر بدون ) .
- \* الغزائي ، محمد . دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مزاعم المستشرقين ( القاهرة : الناشر بدون ، ١٣٩٥هـ ) .
- \* فلهاوزن ، يوليوس . تاريخ الدولة العربية . ترجمة محمد عبدالهادى أبوريده ، ط ٢ ( القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٦٨م ) .
  - \* القرآن الكريم .
- \* القرضاوى ، يوسف و آخرون . الإسلام بين شبهات الضالين ( القاهرة : الناشربدون ، ١٩٦٠م ) .
- \* ابن كثير ، الحافظ اسماعيل بن على . البداية والنهاية . تحقيق أحمد أبوملحم وأخرين (بيروت : دار الكتب ، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م) .

- \* صفى الرحمن ، المباركفورى . الرحيق المختوم (بيروت : دار القلم ، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م ) .
- \* الواقدى ، محمد بن عمر . كتاب المغازى ، تحقيق مارسدن جونسن ( بيروت : عالم الكتب ، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م ) .
- \* هارون ، عبد السلام . تهذیب سیرة ابن هشام ( بیروت : مؤسسة الرسالة ، ۱۶۰۰هـ / ۱۹۸۰م ) .
- \* ابن هشام ، عبد الملك . السيرة النبوية ( القاهرة : الناشر بدون ، ٥٩٧٠م ) .
- \* هيكل ، محمد حسن . حياة محمد ط ١٦ ( القاهرة : دار المعارف ، 1٩٨١م ) .

张米米



# الفهرس

| رقم    |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|
| الصفحة | المحتويات                                              |
| o      | ● كلمة الناشر                                          |
|        | ● تقدیم                                                |
| 11     | ● المقدمة                                              |
| ن      | • افتراءات المستشرق كارل بروكلما،                      |
| ١٥     | على تاريخ السيرة النبوية<br>● نبذة عن البدوي العربي    |
|        | <ul> <li>نظرة بروكلمان إلى موقف المسلمين</li> </ul>    |
|        | <ul> <li>مولد الرسول ( صلى الله عليه وسلـ</li> </ul>   |
| · ·    | <ul> <li>عشيرة الرسول ( صلى الله عليه وسيال</li> </ul> |
| . ,    | • حياة الرسول المبكرة                                  |
|        | ● ادعاءبروكلمان في اتصال الرسول                        |
| ۲۰     | ● رأى بروكلمان في قصة الغرانيق                         |
|        | ● حول النبوة والوحي                                    |
|        | ● عن فرض الصلاة والزكاة                                |
|        | ● العرب في يثرب                                        |
|        | <ul> <li>افتراءاته حول الإسراء والمعراج</li> </ul>     |
|        | ● الرسول ويهود المدينة المنورة                         |
|        | ● حول شرعية الصيام                                     |
|        | <ul> <li>علاقة الرسول بالمشركين في مكة بعد</li> </ul>  |
| ٤٢     | ●حول سرية وادى نخلة                                    |

| ● حول غزوة بدر                                              |
|-------------------------------------------------------------|
| ● الرسول وبنوقينقاع                                         |
| ● الرسول وبنو النضير 63                                     |
| ● الرسول وبنوقريظة ٩٤                                       |
| ● النساء والحجاب                                            |
| ●حول صلح الحديبة                                            |
| ● تسمية الرسول ولده إبراهيم٣٥                               |
| <ul> <li>التشكيك حول عالمية رسالة الإسلام</li></ul>         |
| ● الهدف من غزوة تبوك                                        |
| ● من أقوال بروكلمان في الحج                                 |
| ● من أسباب وفاة الرسول٢١                                    |
| <ul> <li>• في الزواج والطلاق في الإسلام</li></ul>           |
| <ul> <li>و من الأحكام السياسية في الفترة المدنية</li> </ul> |
| ● من مغالطات بروكلمان حول السنة                             |
| ● محمد والقرآن                                              |
| ● حول خطيئة أدم                                             |
| <ul> <li>اليوم الآخروبعض ما يتعلق به</li> </ul>             |
| ● حول التماثيل والصور٧١                                     |
| ● من أقواله في الحدود الإسلامية٧٢                           |
| ● الخاتمــــــة                                             |
| ● المصادروالمراجع٥٧                                         |
| ● الفه ـــــــ بين                                          |



### المؤلف في سطور

د . غيثان بن علي بن جريس

تاريخ الميلاد : ١٣٧٩هـ في قرية آل مقبول ببلاد بني عمرو ، عسير .

التعليم الجامعي: البكالوريوس من كلية التربية بأبها/فرع جامعة الملك سعود ١٤٠٠هـ/ ١٤٠٠هـ. الماجستير من كلية الأداب جامعة انديانا بالولايات المتحدة الامريكية ١٤٠٥هـ الدكتوراة من قسم الدراسات الشرقية . بجامعة مانشستر ببريطانيا في آواخر عام ١٤٠٩هـ .

العمل الجامعي الحالى: رئيس قسم التاريخ بكلية التربية في أبها .

النتاج العلمي : له كتابان .

والمساهمات الأخرى: \* له ثمانية وعشرون بحثا منشورة في علات علمية

- « متخصصة (باللغتين العربية والانجليزية) وفي مجلات ثقافية
   وفكرية وأدبية
  - القى العديد من المحاضرات العامة في مجامع علمية مختلفة .
    - \* له العديد من البحوث وبعض الكتب تحت التأليف .
      - عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة .
      - عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية .
        - \* عضو الجمعية التاريخية السعودية .
      - \* عضو لجنة التاريخ والتراث بنادي أبها الأدبي .